## موسوعة عالم الأديان

كل الأديان . المذاهب . الفرق . البدع في العالم

21

موسوعة عَالَم الأَديَان كُنُ الْدَيَان والدَاهِ والعَرَق والبَدَع فِالعَالَم

العَلُوبِّــون

مجمُوعَة مِن كَبَار البَاحِثين بإشراف ط. ب. مفرّج

مُوسُوعَة

عَالَــم الأديَـان

كُلُّ الأَدْيَانِ والمَدَاهِبِ والفَرَقُ والبَدَعَ فِيالعَالَمِ.

الجزء الحادي والعشرون

العَلُويُون

**NOBILIS** 

#### جميع الحقوق محفوظة للناشر

طبعة أولى - ٢٠٠٤ طبعة ثانية - ٢٠٠٥

إسم المَجموعة : موسوعَة عَالَـــم الأديــان

كُلُّ الأديّان والمَذَّاهِب والفرّق والبّدَع في العَالَم

إسم الكِتَاب : العَلويُّون

الجزء : الحادي والعشرُون

المؤلّف : مجموعة من كبار الباحِثين بإشراف ط. ب. مفرّج

قياس الكتّاب : ٢٨ × ٢٨

مَكَانِ النَّشْرِ : بيروت

دَار النَّشر والتَّوزيع : NOBILIS

تلفاکس : ۹۲۱ ـ ۱ ـ ۵۸۱۱۲۱

971 \_ ٣ \_ 0 1 1 1 1 :

يُمنع نسخ أو اقتباس أي جزء من هذه المجموعة أو خزنه في نظام معلومات استرجاعي أو نقله بأي شكل أو أي وسيلة الكترونية أو ميكانيكية أو بالنسخ الفوتوغرافي أو التسجيل أو غيرها من الوسائل، دون الحصول على إذن خطّي مسبق من الناشر.

## المحتويات

#### الفُصلُ الأوَّل

#### مَواطِنُ العَلَويِّينِ وأصولُهم وتَقَاليدُهم

مَوَاطِن العَلَويِّين ـ ص ١١؛ أصولُهم العِرقيَّة ص ـ ١٣؛ من ماضيي التَّقاليد ـ ص ١٩؛ المهر والزواج ـ ص ٢١؛ الأعياد ـ ص ٢٠؛ القُبُــــور والمَزَارَات والنَّــذُور ـ ص ٢٤ .

## الفَصلُ الثَّاني

### في نِسبِيَهِم النُّصَيريَّة

إجتِهَادَات ـ ص ٢٩؛ الإمَــامُ العَسْكَرِيّ ـ ص ٣٤؛ ألـ"بَــاب" ـ ص ٤١؛ من ابن نُصيَو إلى الخُصيبي ـ ص ٤٤؛ الحُسين بن حَمدَان الخُصيبي ـ ص ٤٤؛ الطريقَـة الجنبلانية ـ ص ٥٠٠ أبُو سَعيد سرُور الميَمُــون ـ ص ٥٨.

## الفَصلُ الثَّالِث

#### فِي المُعتقد

عَقَائِدُ العَلَوبِينِ ـ ص ٢٣؛ مذكّرة عَام ١٩٣٦ ـ ص ٧٧؛ فَتوَى الرُّوسَاء الرُّوحِيِّينِ فِي صَافِيتَ ـ ـ ص ٧٧؛ فَتوَى الرُّوسَاء الرُّوحِيِّينِ فِي صَافِيتَ ـ ـ ص ٧٧؛ فَتوَى الرُّوسَاء الرَّوحِيِّينِ فِي صَافِيتَ ـ ـ ص ٧٨؛ مَشَائــــــر اليَقظَةِ الأولَى ـ ص ٨٠؛ العَلويُون شيعَة أهلِ البَيت ـ ص ٩١؛ أدلَّة التشريع ـ ص ٢٠٠؛ العلويُون شيعَة أهلِ البَيت ـ ص ٩١؛ أدلَّة التشريع ـ ص ٢٠٠؛ فروع الدِّين ـ ص ٣٠٠؛ الصلاة ـ ص ٢٠٠؛ الأذان والإقامة ـ ص ٢٠٠؛ الحمس ـ ص ١٠٠؛ الحمّ ـ ص ٢٠٠؛ الجهاد ـ ص ٢٠٠؛ الخمس ـ ص ١٠٠؛ الحمة ـ ص ١٠٠؛ الجهاد ـ ص ٢٠٠؛

الأمرُ بالمَعروف والنَّهيُ عَن المُنكر ـ ص ١٠٦؛ الولاء والبراء ـ ص ١٠٦.

## الفصلُ الرَّابع

#### فْتَاوَى وأقوال في المَدْهَبِ العَلَويّ

العَقيدَةُ الإسلاميَّة في قَلبِ العَلَويِّ ـ ص ١١١؛ أقوالٌ لعُلَمَاء مُسلمين ـ ص ١١٠؛ العلويُون مَن هم؟ وأين هم؟ \_ ص ١١٥؛

المؤرّخ الدكتور مصطفى الرافعيّ: العلويُّون من فُروع الشيعة ـ ص١١٩؛ مَن هو العلويّ؟ ـ ص ١٢٦؛ العلويُّون فرقة إماميَّة ـ ص ١٢٧.

### الفُصلُ الخَامِس

#### مِن تَاريخ العلويين

في العَهدِ العبَّاسِي ـ ص ١٣١؛ بدايَــةُ الخَيبَة ـ ص ١٣٩؛ دَولةُ الحَمَدانيِّين ـ ص ١٤٧؛ في العَهدِ الحَمدَاني ـ ص ١٥٧؛ الدَّولَة المردَاسيَّة ـ ص ١٥٩؛ الحكومة النتوخيّة العلويَّة ـ ص ١٦٢؛ إمارة بني عمّار ـ ص ١٦٣؛ إمّارة بني عقيل ـ ص ١٦٥؛ حَسَن المَكزُون السِّنجَارِي ـ ص ١٦٨؛ في ظلِّ الدَّولة الأَيُّوبِيَّة ـ ص ١٧٧؛ غَــزوَة المَغُول ـ ١٧٦.

#### الفُصل السَّادس

بَينَ المَماليكِ والزَّمَنِ المُعَاصِرِ في زَمَن المَمَاليك ـ ص ١٧٩؛ في ظلَ العثمَانيين ـ ص ١٨٥؛ في ظلَ الإنتداب ـ ص ١٩٢؛ الإعتِرافُ الرَّسمِيّ بمَذهبِ أهلِ البَيت ـ ص ١٩٧.

## الفَصْلُ الأوَّل

# مَواطِنُ العَلُوِيِينِ وأصولِهم وتَقَاليدُهم

مَوَاطِن العَلَوِين؛ أصولُهم العِرقيَّة؛

مِن ماضِي التَّقَاليد؛ المهر والزواج؛ الأعياد؛

ر القُبُـــور والمزارات والنــذُور .

# مَوَاطِن العَلُويِين

يستوطن العلويّون في وسط سوريا عمومًا وبجبال العلويّين بوجه خاص، فضلاً عن بقاع كثيرة تمتد إلى حدود قيليقية التركيّة، كما تسكن جماعات منهم، خارج الوطن العربيّ، في جنوبيّ تركيا وألبانيا وبلاد اليونان وأميركا الجنوبيّة وخصوصًا في البرازيل في جنوبيّ تركيا وألبانيا وبلاد اليونان وأميركا الجنوبيّة وخصوصًا في وطرطوس، وبانياس، وصافيتا، وثل كلخ، وفي لواء اسكندرون الذي اقتطعته فرنسا من سوريا ومنحته إلى تركيا، وفي بعض من قيليقية مثل أدنة ومرسين وسيواس وطرسوس وقراهما في لبنان وجود ملحوظ للعلويين في عكار والضنيّة ومدينة طرابلس من شمال لبنان. وتبقى سوريا الموطن الأساسيّ للعلويّين. ونادرًا ما عرف العلويّون الاستقرار طوال تاريخ وجودهم الذي بدأ قبل سنة ٧٤٧ ميلاديّة ، إذ كانوا أبدًا موضوع اضطهاد، لا لشيء سوى لأنّهم لا يدينون بما يدين به الحكام وخاصة الشعوبيّون منهم. ففي بداية القرن العاشر الميلاديّ، ولأسباب أمنيّة، وخاصة الشعوبيّون منهم. ففي بداية القرن العاشر الميلاديّ، ولأسباب أمنيّة، انتقل مركز حلب الدينيّ العلويّ إلى اللاّذقيّة، أمّا المجتمع العلوي، فقد اضطر إلى اللجوء إلى المناطق الجبليّة في أكثر الأحيان، حتّى غدت جبال سوريا الشمالية اللهوء إلى المنطق الجبليّة في أكثر الأحيان، حتّى غدت جبال سوريا الشمالية اللهم الله اللهم اللهم الله اللهم اللهمية الشعوريا الشمالية اللهم المناطق الجبليّة في أكثر الأحيان، حتّى غدت جبال سوريا الشمالية اللهوء إلى المناطق الجبليّة في أكثر الأحيان، حتّى غدت جبال سوريا الشمالية

١ ـ إسماعيل د. محمود، فرق الشيعة بين التفكير السياسيّ والنفي الدينيّ، دار سينا للنشر (القاهرة،١٤٩) ص١٤١.

٧ ـ عرموش أحمد راتب، موسوعة الأديان الميسّرة، ط ٧، دار النفانس (لبنان، ٢٠٠٧) ص٣٦٦.

الغربية تُعرف باسمهم: جبال العلوبين، وهي تتألف من صخور كلسية جور اسية مع مواد بازلتية دخيلة. شكلها العام بسيط نسبيًا ولكنه يتضمن أودية عميقة متعددة وأخرى وعرة ومرتفعات شديدة الانحدار، تحصن فيها جماعات من الذين أقاموا في سوريا، والتجأ إليها المسلمون غير السنين. كذلك عُرف الساحل الشمالي لسوريا بساحل النصيرية منذ زمن بعيد أ. وقد أطلق المؤرخون والرحالة والجغرافيون على أماكن وجودهم هذه أسماء كثيرة: جبال اللاذقية، جبال النصيرية، بلاد العلوبين، منطقة العلوبين، منطقة اللاذقية، الجبل العلوي، جبل الشام، جبل اللكام أ... ومن الأسماء التي ذكرت أيضا: "اتخذوا جبل السمان الذي يسمى الآن جبل النصيرية...وهو جبل عظيم من أعمال حلب الغربية". غير أن بعض المدونات يذكر أنه في حقبة مبكرة، حاول العلوبون، أو بعضهم، اللجوء إلى جبل السماق شرقي سوريا، ولكن السكان المتحصنين هناك استقبلوهم باللجوء إلى جبل السماق شرقي سوريا، ولكن السكان

١ ـ حتّي د. فيليب، تاريخ سورية ولبنان وفلسطين، دار الثقافة (بيروت،١٩٥٨) ١: ٣٣ ـ ٣٣.

٢ ـ يقول ياقوت الحموي: اللكام وهو الجبل المشرف على أنطاكية، وبلاد لبن ليون والمصيصة وطرسوس وتلك الثغور؛ ويقول الاصطغري: كورة الشام إنّما هي من حد فلسطين وحد الشام وثغور الجزيرة جبل اللكام، وهو الفاصل بين الثغرين، وجبل اللكام دلخل في بلد الروم، وينتهي إلى نحر مائتي فرسخ، ويظهر في بلاد الإسلام من مرعش والهارونيّة وعين رزبة، فيسمّى لكام إلى أن يتجاوز اللافقية ثم يسمّى بهراء وتتوخ إلى حمص ثم يسمّى جبل لبنان.

٣ ـ ياقوت (الشيخ الإمام شهاب الدين أبي عبداللـه يـاقوت بن عبداللـه الحمـوي الرومـي البغـدادي)، معجم البلـدان، طبعـة دار صـــادر (بيروت، لا.ت.).

BARHEBRAEUS, CHRONIQUE SYRIAQUE, CITÉ PAR ASSEMANI, BIBL. ORIENT., II: 320.- 6

### أصولُهم العرقيَّة

لا شك في أنّ العلوبين هم، في أكثريتهم الساحقة، من أقحاح العرب، وإن تحدرت أسر علوية قليلة جدًا من غير أصول أ. فبالإضافة إلى ما يتصفون به من أخلاق وعادات وتقاليد، تؤكّد على انتمائهم العربي، فقد بينت الدراسات بما لا يقبل الشك أن أنسابهم تنتهي إلى التنوخبين والغساسنة والكندبين والطائبين والثعالبة وغيرها من القبائل العربية. وينقسم العلويون إلى جماعات وعشائر كثيرة، وقد تحمل العشيرة إسم جدها، أو البلدة التي تنتسب إليها، أو الشيخ الذي تولّى زعامتها، أو صنعة اشتهرت بها. فقضية العشائر العلوية قضية معقدة، لأنها لا تخضع للنظام العشائري المعروف من حيث الانتماء العرقي، وإنّما هي مجموعات من القوم ارتبطت برباط الإقامة أو المصلحة المشتركة أو العقيدة أو الوشيجة الصوفية أو الحلف ضد الأخطار أ.

وقد جاء في بعض الأبحاث أن "العلويين يتحسسون بالعروبة، وهم من القائلين قدما، إن الخلاقة في قريش، وإن أفضل فخذ في قريش، هو آل علي على ولكن بطش الشعوبيين فيهم، صرفهم عن فكرتهم هذه، واضطرهم إلى حماية أنفسهم، بانضمام بعضهم إلى بعض باسم المذهب العلوي، وقد رجعوا أخيرا إلى عهد العروبة، بعد أن زال الحكم التركي، وكافحوا الفرنسيين من أجله، وهم مجتهدون في إتقان اللغة العربية، وقد ظهر فيهم كتّاب وشعراء... والعلويون يتغنّون بالعروبة، ومدنيتهم السابقة وفتوحهم ومجدهم، وأخلاقهم العالية، ويفاخرون بذلك، وينتظرون عهدًا قريبًا ينهض

١ ـ ذكر عرموش، في موسـوعة الأدان الميسّـرة، مرجـع سـابق، ص٣٦٦، أنّ "القراطلـة" أتـراك أتـى بهـم السـلطان سـليم إلـى منـاطق العلويتين، ولمّا لم يكن لهم عصبيّة عربيّة، فقد التحقوا ببنيّة العشائر .

٢ - عرموش، موسوعة الأديان الميسرة، مرجع سابق، ص٣٦٦.

العرب فيه من كبوتهم، ويأخذون مركز هم تحت الشمس، عزيزين، رافعي الرؤوس. والمتعلّمون من العلوبين قرأوا تاريخ العرب، وعرفوا أخلاق أجدادهم الرضية، وما وصلوا إليه من سؤدد، وكيف أنهم بلوا بعدئذ بالملوك الشعوبيين، الذين أضاعوا مجدهم وعزهم، وضيّعوا عليهم فتوحهم، ولحقوا بهم يقتلونهم كالنعاج، ثمّ حكموهم، فلم يبقوا عليهم، تارة بالقتل دون سبب، وتارة باستباحة أموالهم وبسلبهم باسم الضرائب، وتارة بما يوقعونه فيهم من الفساد، فتقوم فئة ضد فئة، بداعي المحافظة على عزة نفسها أو كيانها، وهكذا دواليك".

وفي دراسة أكثر تفصيلاً عن أصل العلوبين للجاء أن هجرتهم إلى موطنهم قد حصلت على دفعات عدة، جماعة وأفرادًا. فبعد أن يستعرض الباحث الشعوب التي كانت تسكن هذه المنطقة قبل الفتح الإسلامي، وهي بمجملها قبائل تعود إلى عرق عربي سامي، كالآر اميين والكنعانيين والفينيقيين، ينقل ما قاله اليعقوبي من أن "أهل حماه من اليمن، وأهل حمص جميعهم من اليمن من طي وكندة وحمير وكلب وهمدان، وأطراف حمص كذلك، وأهل سلمية من ولد عبدالله بن صالح الهاشمي، ومعرة النعمان أهلها تتوخ، وأهل أفامية من عذرة وبهراء، وأهل مدينة شيزر من كندة، وأهل اللاذقية من اليمن من سليح وزبيد وهمدان ويحصب وغيرهم، وأهل مدينة جبلة من همدان وبها قوم من قيس ومن أياد، وأهل مدينة طرطوس قوم من كندة".

١ ـ الشريف منير، العلويَون المسلمون من هم؟ وأين هم؟ المطبعة العموميّة (دمشق،١٩٦١)

٢ ـ الإبراهيم الشيخ علي عزيز، العلويّون في دائرة الضوء، منشورات الغدير (بيروت،١٩٩٩) ص٣٣، عن: تاريخ أبو الفداء، ٢: ٩.

٣ ـ أفامية أو أفاميا: أنقاض مدينة قديمة في سوريا على بعد ٤٥ كلم من حمص، ذعبت في البدء "قرانكه" ثمّ "بيلاً"، وستعها سلوقس نيكاتور ودعاها "أفاميا" باسم زوجته الفارسية، كانت مركزًا سلوقيًا هامًا، احتلَها الرومان ٢٤ ق.م. ثمّ أضحت كرسيًا أسقعيًا في العهد البيزنطيّ، احتلَها كسرى الأول ٥٤٠، استولى عليها الصليبيّون، استرجعها نور الدين زنكي ١١٣٩، بالقرب منها قلعة المضبق التاريخيّة.

وفي تاريخ أبـو الفداء أنّ هؤلاء العرب هم الذين احتاطوا بجبـال اللانقيّـة من كلّ أطرافها، وغلّوا فيها ولا شكّ، لاستثمارها والحياة فيها.

ويقول الباحث نفسه إنّ الهجرة الجماعيّة الثانية للعلوبين إلى ديار هم جاءت مع الفتح الإسلامي، إذ إنّ البيزنط قد رحلوا عن البلاد، فاعتباض الخلفاء العرب عنهم بعرب أتوا بهم من البادية وأطراف الشام، ولحق كثير من القبائل العربيّة بالعرب الفاتحين في بلاد الشام، وقد طاب لهم المقام في جبال اللاذقيّة النضيرة وعلى الشواطئ بالقرب من مياه الأنهر وعيون المياه، فتناسلوا هناك، ونسوا مواطنهم الأصلية، ولا يزال فيهم اليوم من يحمل أسماء عشائره القديمة، كالمهالبة الأزديّين، والجهنيّين الطائبين، حتى أنّ بعض العلوبين لا يزالون ينتسبون لـلأوس والخزرج الأنصاربين، الذين هبطوا البلاد أثناء الفتح العربي الإسلامي. ويستشهد الباحث بما جاء في كتاب فتوح البلدان من أنّ "أبا عبيدة افتتح اللاذقيّة وجبلة و أنطر طوس معلى يدي عبادة بن الصامت، وكان يوكل بها حفظة إلى انغلاق البحر، فلما كانت شحنة معاوية السواحل، وتحصينه إيّاها، شحنها وحصّنها... وإنّ معاوية كتب إلى عمر بن الخطاب يصف لـه حال السواحل (الشامية) فأجابه في مرمة حصونها وترتيب المقاتلة (أي العرب) فيها، و إقامة الحرس على مناظر ها... ثمّ إنّ الناس بعد ذلك انتقلوا إلى السواحل من كلّ ناحية... ولمّا استخلف عثمان بن عفّان كتب إلى معاوية يأمره بتحصين السواحل وشحنها، وإقطاع من ينزله إيّاها القطائع ففعل. وأنشأ معاوية مدينة جبلة وكانت حصنا للروم جلوا عنه، وبني لها حصنا خارجًا من الحصن الروميّ، وبني أيضًا أنطرطوس ا ومصر ها، وأقطع بها القطائع، وكذلك فعل بمرقية وبانياس" .

١ - لعل المقصود بـ"أنطر طوس" "طرسوس".

٢ ـ البلاذري، فتوح البلدان، طبعة مصر (القاهرة، ١٩٣٢) ص١٤٠ ـ ١٤٠.

أمّا الهجرة الجماعية الثالثة لجدود العلويين إلى موطنهم، فقد جعلها الباحث على مراحل، وفي أوقات مختلفة، حيث هاجر العراقيون في أواخر القرن الرابع والقرن الخامس الهجري، إلى جبال العلويين هذه، واستوطنوها. ويقول إنّه جاء في كتب العلويين أنّ العشيرة البغدادية المعروفة اليوم بالخياطية، قد ظهر جدّها السيد عيسى الملقّب بالبانياسي، نسبة إلى بانياس الشام، التي سكنها في الأربعمائة للهجرة، ومن هناك رحلت نريته إلى جبلة... ثمّ تبعتها أسرة طبية واندمجت بها بداعي أنّها فرع منها، وأنّ أسرة السيد محمد العاني، الملقّب بالمنتحب العراقي الذي وُلد في سنة أهل العراق إلى جبل العلويين واستوطنتها. ويرد الباحث هنا سبب هجرة بعض أهل العراق إلى جملة وقائع مما شهدته الحالة في العراق وبلاد الشام في القرنين الرابع والخامس الهجريين، إذ سادت الفوضى بسبب نتازع القواد والرؤساء غير العرب الإمارة في بغداد ولم يكن بيد الخليفة إلا إعطاء لقب الإمارة المغالب، بعد ضعف سلطان العرب في العراق وقيام القواد الشعوبيين بالإخلال بالنظام، وقتلهم ضعف سلطان العرب، واعتدائهم على أموال الناس وأعراضهم السرب، واعتدائهم على أموال الناس وأعراضهم المعرة.

ثمّ ينتقل الباحث إلى الهجرة الرابعة للعلويين إلى ديارهم فيقول إنّها كانت في زمن الأمير حسن بن مكزون، وبحسب كتب العلويين، فإنّها كانت في سنة ١٢٠هـ/ ١٢٢م، وذلك لأجل نصرة أبناء مذهبهم في جبال العلويين. ويضع لذلك جملة أسباب. واعتبر أنّ عشائر المتاورة والكلبيّة والحدّادين في الجبل العلوي يعتقدون أنّهم أبناء هذه الهجرة. كما أنّ أسراً كثيرة كانت تقطن في أطراف الشام والعراق قد رحلت

١ ـالإبر اهيم، الطويّون، مرجع سابق، ص١٧.

٢ ـ راجع: الإبراهيم، العلويَون، مرجع سابق، ص١٧ ـ ٢١.

في تلك الحقبة إلى الجبل العلوي بصورة متفرقة، للاحتماء في مواقعه المنيعة وبأبناء طائفتهم الكثيرين هناك. وقد بين الباحث أن الحكّام الشعوبيين هم الذين أضعفوا البلاد، ما جعل الفرنج يطمعون بها، فنكبت بهم وبالفرنج معّا. وأنّ السيّئات التي أصابت العلوبين مصدرها من غير أبناء جلدتهم العرب، الذين كانت النكبة عليهم آنئذ أشد، لأنهم كانوا أكثريّة، وكانوا أصحاب السلطان، والعدو يقول بقطع الرأس أولاً .

وفي الإطار نفسه، جاء أنّ الهجرة الجماعيّة الخامسة للعلوبيّين إلى جبالهم حصلت في سنة ١٣٠٥م، عندما أمر السلطان محمد بن قالوون المملوكي رجاله في سوريا بتسبير حملة عسكرية عظيمة إلى جبال كسروان في لبنان للمررة الثالثة، لإبادة طوائف الشيعة هناك، بعد أن هاجمهم المماليك بجيوش جرارة تو اقعت معهم عند عين صنين، فانهزم المماليك على الرغم من قلة عدد المحاربين الكسـروانيّين. غير أنّ هـذا الانتصار، ما لبثت نتائجه أن عادت على الكسروانيين بالويل. فلقد شن السلطان محمد ابن المنصور حملة هائلة سنة ١٣٠٥، قوامها مائة وخمسون ألف جندي مهمتهم إيادة الكسروانيين. فقد توجّه أقوش الإفرام نائب دمشق بهذه الجيوش الى جبال كسروان والمتن، وعاونه في الحصار من سائر الجهات سيف الدين إسندمر نائب طرابلس، وشمس الدين سنقر جاه المنصوري نائب صفد، فقتل من الكسر وانبين والمنتبين خلق كثير وقطعت كرومهم وتخربت بيوتهم وتفرقوا في البلاد. وكان من الدروز عشرة آلاف محارب بقيادة عشرة من أمرائهم، فكُسروا في تلك المعركة، واحتموا في غمار غربي كسروان، فأمر نائب ممشق آقش ببناء سدّ من الحجر والكلس على مدخل الغار فيناه جنوده، و هالو ا عليه التراب، وجعل الأمير قطلوبك حارسًا عليهم مدّة ٤٠ يومًا

١ ـ راجع: الإبراهيم، العلويون، مرجع سابق، ص ٢١ ـ ٢٨.

حتى هلكوا داخل الغار أ. ومن جملة من فتك بهم يومذاك، العرب العلويون الذين كانوا في جبال لبنان، ولا سيّما في المنيطرة والعاقورة ونواحي البـترون، وعكّـار والضنيّـة. ويقول ابـن الـوردي: "أحـاطت عسـاكر الشـام بجبـال الظنبّين المنيعـة، وكـانوا عصـاة مارقين، وترجّلوا عن الخيل، وصعدوا في تلك الجبال من كـلّ جـانب، وقتلوا وأسـروا جميع من فيها ..."

ثمّ امتدوا إلى كسروان قبل سنة ١٣٠٥م، وكانوا أشداء يساعدون إخوانهم في وادي التيم ومرجعيون . وإنّ الذين تخلّصوا من الموت من هؤلاء، رحلوا إلى الشمال، أي إلى جهات اللاذقية وأنطاكية، واعتصموا في جبالهم، وبقي قليل منهم في لبنان . أمّا المتاورة فقد تشتّوا في أطراف لبنان.

أمّا الهجرة السادسة الجماعيّة إلى جبال العلويّين، بحسب البحث السابق، فقد حصلت على أثر انتصار السلطان سليم العثمانيّ على المماليك في معركة مرج دابق سنة ١٥١٦، إذ إنّ كثيرًا من الشيعيّين الذين كانوا في حلب وأطرافها، هربوا إلى جبال الملافقيّة، لأنّ السلطان قد فتك بمن أدرك منهم، كما أنّ بعض الجنود العرب الذين كانوا تجمّعوا في مرج دابق، وخاصّة الذين رافقوا سلطان المماليك قانصو الغوري، لجأوا إلى تلك الجبال وتكنّوا بالمحارزة نسبة إلى بني محرز °.

١ - بن يحيى صالح، تاريخ بيروت، المطبعة الكاثوليكية (بيروت، ١٩٧٠)؛ الدبس المطران يوسف، الجامع العفصل في تــاريخ الموارنــة
 المؤصل، ص٢٢٧ ـ ٢٢٠، نقلا عن اين الحرير واين سباط.

٢ ـ لم يحدّد ابن الوردي مكان وجود هذه الجبال، وواضح أنّ المقصود بجبال الظنيّين هو جبل الضنّيّة، أو الظنيّة الوقع للى الشمال من بشرّي، والراجح أنّ لهم "الظنيّة" قد أطلق على عدد من الفرق الباطنيّة، وبخاصنة الإسماعيليّة التي ربّما سكنت هذا الجبل زمنًا فنُسب لليها.

٣ ـ الإبر اهيم، العلويّون، مرجع سابق، ص٢٩.

٤ ـ المرجع السابق عن: المعلوف عيسى اسكندر، دواني القطوف في تاريخ بني المعلوف، المطبعة العثمانيّة (بعبدا،١٩٠٧) ص١٥٨.

٥ ـ الإبر اهيم، الطويّون، مرجع سابق، ص٢٩ ـ ٣٠.

ويخلص الباحث إلى القول بأن المسلم العلوي إذا، عربي بدمه ولغته وعقليته وعاداته. ذلك أن هؤلاء العرب الذين تجمّعوا في جبال اللانقية، قد شينوا هذاك كيانًا عربي القومية، علوي المذهب، فتمكّنوا من رد غارات الحكّام غير العرب عنهم عدة أجيال، ورغم ما لحقهم من الضغط والأذى، ورغم عزلتهم التي أبقتهم جهلاء، فإنهم حافظوا على طابعهم العربي ولغتهم العربية، ولا يزال إلى اليوم في قرى تلك الجبال من يتكلّم بالكلمات العربية الفصيحة. ونقل عن "العلامة الجليل الأستاذ محمد كرد علي" قوله: "وما زالت إلى اليوم سحنات بعض سكّان الأصقاع الشامية، كحوران والبلقاء، تتم عن أصول عربية صرفة، على ما ترى ذلك ماثلاً في الطوائف التي احتفظت بأنسابها العربية ولم يدخلها دم جديد، كسكّان الشوف ووادي النيم وجبل حوران وجبال بأنسابها العربية ولم يدخلها دم جديد، كسكّان الشوف ووادي النيم وجبل حوران وجبال الكلبية (أي جبال اللاذقية). وما طول القامات، واتساع الصدور، ومتانبة العضلات، والجملة العصبية والأدمغة في الجماعات، كما في الأفراد، إلا أدلة ناصعة على ما ورثه أبناء البلاد من الدم العربي" أ.

#### مِن ماضيي التَّقالىك

إنّ العادات والتقاليد التي نتناولها في هذا الباب قد أصبح جلها من الماضي. ولم يعد من أكثر ها سوى لمحات فولكلورية، إذ أصبح المجتمع العلوي اليوم مندمجًا في سائر المجتمعات الحضارية التي تتألّف منها مجتمعات سوريا والمناطق المحيطة بها.

١ - كرد علي محمد، خطط الشام، (دمشق،١٩٢٥) ١: ٧١.

لا يختلف المجتمع العلوي في تقاليده عن باقي المجتمعات العربية، إذ كان قوام المجتمع ثلاث طبقات: الوجهاء السياسيين، والرؤساء الدينيين، وعامة الشعب، أو: الزعماء، والمشايخ، والفلاحين. أمّا المشايخ رجال الدين فهم القيّمون وحدهم على الدين، وهم العارفون به، يحترمهم الأشراف والفلاحون احتراماً بالغا، ويؤتون لهم حقوقهم كاملة. وكان لكلّ رئيس من رؤساء العلوبين "مضيفة" أو "منزول"، يستقبل فيها ضيوفه، ويجتمع إلى رجال عشيرته. وكان له القول، وعليهم العمل. وهو الذي كان ينظر في الخلافات التي تقع بين أفراد العشيرة، حقوقية أم جزائية، فيجتمع الطرفان المتداعيان أمامه، ويحقق في الدعوى كحاكم، وأحكامه نافذة. وكان للرئيس رجال في عشيرته، يخصتهم بعطفه ويقدمهم على سواهم... وكان لرؤساء العلوبين عادة جمع المال من رجال العشيرة كجعل سنوي ينتاسب مع قوة العشيرة وحاجة الرئيس. وهذا المال قد يكون ضروريا للرئيس، لإنفاقه على "منزوله"، وفي سبيل العشيرة.

والعلويّون، إجمالاً، معروفون بكرمهم وحسن ضيافتهم، رغم فقرهم في بعض الأحيان.

وكما درجت العادة عند العرب، فالصغير كان يقبَل يد الكبير.

وكان زي العلوبين ملونًا مزركشًا على العموم، وهو يتنوع بالنسبة إلى طبقاتهم. فرجال الدين يتعمّمون بعمامة بيضاء على طربوش مغربي أو سدري، أو يسترون طربوشهم السوري بكوفية بيضاء بدون عمامة. وسائر الرجال يستعملون الكوفية والعقال الأسود. ويلبسون القنباز، وعليه السترة والصدارة. وبعضهم يلبس الطربوش، وبعضهم يلف على طربوشه، أو لبادته، قطعة من القماش، ويلبس سروالاً أبيض، وقميصاً أبيض إلى ركبته، وعليه عباءة قصيرة مقلّمة. أمّا زينة الرجل العلوي القروي

فهي عبارة عن قميص ملون، بارز من بين الصدار، وزهور توضع سوقها بين العقال والكوفيّة حول طرف الرأس.

وكانت النساء تتحلَّى بصف من القطع الذهبيّة تطوق به رأسها من الأمام، أو تربط بعض قطع ذهبيّة في أعلى جبينها، وعقدًا من القطع الذهبيّة أو الذهب المصاغ حول جيدها. والفقيرات يكتفيـن بعقد من الخرز الملوّن. والقرط الذهبيّ من ضروريّـات الزينة عند العلويّة، وكذلك الخواتم الذهبيّة أو الفضيّة أو النحاسيّة والأساور الفضيّة والزجاجيَّة. وأكثر العلويَّات يتكحَّلن ويتعطُّرن في أيَّام الأفراح والأعيـاد. أمَّا شـعرهنَّ فإنهن يحتفظن به ويضفرنه عدة ضفائر ويرسلنه على ظهور هن، وبعضهن يربطن في منتهى الضفائر قطعًا من الذهب، ويتركن سو الفهن لتغطية آذانهن، وخصاتين من الشعر لستر طرفي جباتهن.

كان طعام العلويين القروبين يميل إلى البساطة والتقشف. فكانوا يضعونه في طبق من القش على الأرض ويجلسون حوله متربّعين، ويأكلون بأيديهم، وعادة ما يكون مؤلفًا من البرغل والعدس والحمّص، ومن بيض الدجاج المقلَّى أو المسلوق، ومن اللبن الخائر، والمتبّلات، والشنكليش، وأحيانًا من لحم الغنم. والعلويّون لا يأكلون لحوم أنشى الحيوان، ولا الأرنب، ولا السمك المسمّى بالسلّور، ولا لحم الجمال، ولا الحنكليس.

المهير

والزواج

كان العلويّون في السابق يحرمون المرأة ميراثها، ويساوم أولياؤها الخاطب على المهر، ويقبض الوالى "حقوق المرأة". وكان عندهم عادة نذر البنات، أي أنه عندما يقع الوالد والوالدة، أو أحد أو لادهما الذكور أو البنت نفسها بمرض، ينذر الوالدان مهر

ابنتهما أو قسمًا منه إلى مزار عظيم، والأكثر إلى الخضر (ع)، فإذا حان وقت زواج المنذورة، يجتمع رجال الدين، ويقترعون على مقدار مهرها .

#### الأعياد

يعيد المسلمون العلويون مثل سائر المسلمين في عيد الفطر، وعيد الأضحى، ومن أعيادهم الشيعية "عيد الغدير"، وهو يوم الثامن عشر من ذي الحجة، يوم استخلف رسول الله وقال: "من كنت مولاه فعلي مولاه". ولهم أيّام أعياد تاريخيّة غير عيد الغدير منها:

أ ـ يوم المباهلة: يقع في ٢١ ذي الحجة، وهو يوم قدوم وفد نصارى نجران على المدينة، بقصد مباهلة النبي وأهل بيته صلوات الله عليهم، وفيهم على وفاطمة والحسن والحسين (ع) وقد طرح النبي على عليهم رداءه ونزل في هذا اليوم قوله الحق سبحانه: (فَمَنْ حَاجَكَ فِيهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ فَقُلْ تَعَالُوا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنَسَاءَنَا وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَل لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِينِنَ ٤٠. وبعض العلويين يُطعمون في هذا اليوم الفقراء ويُحسنون إليهم.

ب ـ يوم الفراش: وهو يوم هجرة النبي ﷺ إلى مكَّة، والتجاؤه إلى غار حراء، ومبيت على على في فراشه، فحسبه كفار قريش نائمًا، وقد تسنَّى له ﷺ أن ينجو منهم.

جـ ـ ليلة النصف من شعبان: وهذه الليلة محترمة عند جميع الطوائف الاسلامية،
 والعلويون يحيونها بالصلاة والدعاء، والإطعام والزكاة.

١ ـ الإبراهيم، العلويّون، ص٢٠٩.

۲ ـ أل عمر ان: ٦١.

د ـ يوم عاشوراء: وهو يقع في العاشر من المحرّم وهو يوم استشهاد سبط رسول الله ﷺ الإمام الحسين بن على ﷺ في كربلاء العراق، وهو يوم الأحزان الأكبر، فلا يتزوّج فيه العلوي ولا تُقام فيه الأفراح، ولا تُغسل الملابس وتكثر فيه العبادات، والطاعات، والصلوات، والزكوات والإطعام، والصدقات أ.

وأمًا الأيام التي تسرّبت إليهم من مجاوريهم وهي إلى زوال فهي:

أ ـ يوم الميلاد: وهو يقع في رأس السنة الشرقية، وفيه يحتفل النصارى بميلاد المسيح (ع) ونرجّح أنه قد تسرّب إليهم من مجاوريهم المسيحيّين الأرثذوكس، بمرور الزمن، وفيه يذبح بعضهم الذبائح ويتزاورون، علِمًا بأنّ هذا العيد ليس لـه ذكر في المذهب العلويّ وهو محصور في الشمال.

ب ـ عيد الزهور: وهو يقع في الرابع من نيسان (إبريل) شرقي، وهو يقابل النيروز عند العجم الفرس والأكراد، والأرجح أنّه جاء من الفرس، في زمن الدولة البويهيّة الشيعيّة في العراق.

ج ـ يوم الصليب: ويقع في ١٤ أيلول (سبتمبر) شرقيّ، وهو عيد نصرانيّ تسرّب إلى العلوبيّن في الأرحج من الجوار، والعلويّون يجعلون منه تاريخًا لأجور رعاة الماشية، والزارع، وقطف الأثمار، والبدء بالزراعة فقط، والشراء من المعارض التي تقام في كلّ سنة في "دير الحميراء تيلكلخ" وفي "دير مار الياس" صافيتا حيث يذهب العلويّون لشراء لوازمهم من هناك، ولا دخل لهذا اليوم في المذهب العلويّ البتّة.

د ـ يوم البربارة: ويقع في ٣ كانون الأول (ديسمبر) الشرقي، وهو لا دخل له في أصول المذهب العلوي، وإنّما الراجح أنّه تسرّب إليهم من المسيحيّين المجاورين، وقد

١ ـ الإبراهيم، العلويُون، ص٢١٣ ـ ٢١٤.

اتَخذ العلويَون منه عـادة الذبح، وهذا العيد محصور في الجهة السَّماليَة في الجبل العلويَ.

والحقّ أنّ هذه الأعياد ليس لها احترام عند جميع المسلمين العلويَين، بل هي في بعض المناطق، وقد زالت بنسبة ٩٥ في المئة، وهي ليست من أصول المذهب .

يقول الشيخ عزيز الإبراهيم في كتابه "العلويون في دائرة الضوء": زيارة القبور للعبرة وطلب الرَّحمة لأصحابها وتذكر الآخرة، هي من المستحبّات، وأمّا أن يكون المقصود من الزيارة، ما خلا قبور الأنبياء والأئمة (ع)، الشفاء من المرض، وتقبّل النذور والزكوات لبعض المتمشيخين الجهلة، فهو الشرك بعينه. يقول الإمام الرضا (ع): "لا تشدّ الرحال إلى شيء من القبور إلا إلى قبورنا" ٢.

ويضيف: "الحق أن لا وساطة بين الله وبين عباده، ولا سيما الذين يتاكلون بالباطل من تجار الأديان، وأنّ الله يطلب من عباده أن يخاطبوه مباشرة، بلا واسطة. قال تعالى: ﴿ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ ﴾ . ومن العجيب أنّ بعض المشائخ يقدمون على بناء

١ ـ الإبر اهيم، العلويّون، ص٢١٤ ـ ٢١٥.

٢ ـ الابر اهيم، العلويّون، ص٢١٩؛ وسائل الشيعة، ج٥، أبواب المزار.

٣ ـ من الآية ٦٠ من سورة غافر.

قباب لهم وهم أحياء، وهذا من قوت الكادحين من فقراء ومساكين، ويريدون من ذلك أن يزورهم العوام بعد موتهم ويقدّموا لهم النذور، ويقبلوا الحجارة، ويحولوا قبورهم الى أصنام جاهليّة. ممّا دعا الشرع الإسلاميّ إلى هدمه، العلوّ في الأرض، قال الله تعالى: ﴿وَلِلْكَ الدَّارُ الآخِرَةُ نَجْعُلُهَا لِلَّذِينَ لاَ يُريدُونَ عُلُوًا فِي الأَرْضِ وَلاَ فَسَادًا والْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ ﴾ والأدهى والأنكى أن نرى أنّ الذين يبنون القباب ليسوا من المتحمّسين للمساجد وإعمارها، وإقامة الصلوات فيها، وفيهم يقول الله سبحانه: ﴿وَمَنْ أَظُلُمُ مِمَّنْ مَنَعْ مَسَاجِد اللّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وسَعى في خَرَابِهَا أُولَئِكَ مَا كَانَ لَهُمْ أَنْ يَدْخُلُوهَا إلا خَابَعُشْر كِينَ أَنْ يَعْمُرُ وا مَسَاجِدَ اللّهِ شَاهِدِينَ عَلَى أَنْفُسِهِم بِالْكُفْر أُولَئِكَ حَبِطَت أَعْمَالُهُمْ وَفِي النَّارِ هُمْ خَالِدُونِ. إِنّمَا يَعْمُرُ مُسَاجِدَ اللّهِ مَنْ آمَنَ بِاللّهِ وَالْيُومُ والْخِرِ وَأَقَام الصَّلاة وَقي النَّارِ هُمْ خَالِدُونِ. إِنّمَا يَعْمُرُ مُسَاجِدَ اللّهِ مَنْ آمَنَ بِاللّهِ وَالْيُومُ الْخِرِ وَأَقَام الصَّلاة وَقي النَّار هُمْ خَالِدُونِ. إِنّمَا يَعْمُرُ مُسَاجِدَ اللّهِ مَنْ آمَنَ بِاللّهِ وَالْيُومُ الْخِرِ وَأَقَام الصَّلاة وَقي النَّار هُمْ خَالِدُون. إِنَّمَا يَعْمُرُ مُسَاجِدَ اللّهِ مَنْ آمَنَ بِاللّهِ وَالْيُومُ الْخُورِ وَأَقَام الصَّلاَة وَقي النَّارِ هُمْ خَالِدُون. إِنَّمَا يَعْمُرُ مُسَاجِدَ اللّهِ مَنْ آمَنَ بِاللّهِ وَالْيُومُ الْمُهْتَدِينَ ﴾ .

١ ـ القصيص: ٨٣.

٢ ـ البقرة: ١١٤.

٢ ـ التوبة: ١٧ ـ ١٨.

الفَصلُ الثَّاني

# في نسستهم النصيرية

إجبة اذات؛ الإمَامُ العَسْكُريّ؛ ألا بَاب"؛ مِن ابن نُصَير إلى الخُصَيبِي؛ الطريقَة الجنبلانية؛ الحُسين بن حَمدان الخُصيبِي؛ الطريقَة الجنبلانية؛ أبو سَعيد سرُور المَيمُ ون.

## إجتهادات

إنّ إسم العلوبين، ومفردها علوي، هو أصلاً نسبة إلى الإمام عليّ بن أبي طالب اليه. وقد أطلقت هذه النسبة على شيعة علي الله منذ القديم. وغالبًا ما سمّي الشيعة، على كافّة مذاهبهم، في المدونات القديمة، بالعلوبين. غير أنّ تعدد المذاهب الشيعيّة قد أوجب فرزها في تسميات مختلفة، فكانت تلك التسميات تُنسب إلى إمام أو معتقد أو طريقة...

بقي العلويون يُعرفون بالعلويين إلى أن أطلقت عليهم تسمية "النصيرية" أو "النصيريبن". وقد تعدّنت الاجتهادات حول أصل هذه التسمية وكثرت وتشعبت حتى أصبح من المحال معرفة الاجتهاد الأصدق من بينها. غير أن المنطق والتجرد والتعمق في البحث، وسائل من شأنها أن تنير الأذهان الباحثة عن الحقيقة. آخذين بعين الاعتبار ما تعرض له المذهب العلوي من افتراءات مغرضة من قبل خصومه الكثر عبر الأزمنة، فلم يكتفوا بما ألحقوه بهم عن طريق الاضطهاد المادي في العهود المتلاحقة، بل وكأنهم أرادوا أن يبرروا تلك الاضطهادات باتهامات بعيدة عن المنطق والعقل. وليس هذا الأمر فريدًا في التاريخ، فكثير من المذاهب الإسلامية والمسيحية قد تعرضت لمثل هذه الإفتراءات من قبل بعض الكتّاب المغرضين، في عصور كانت فيها الكتابة وقفًا على الميسورين وأصحاب السلطة، وكان المقهورون بعيدين عن كافّة أمكانات تبيان الحقائق.

تحدّث البحّاثون عن كتاب اسمه "كتاب المجموع" للخصيبي ، وهو مؤلّف من ست عشرة سورة، ورد فيه انتساب النصيريين إلى ابن نصير، "باب" الإمام العسكري. وقد جاء فيه: "ومن محمّد بن نصير، أقام النسب والدين" . كما جاء: "إنّي نصيري الدين، جندبيّ الرأي، جنبلانيّ الطريقة، خصيبيّ المذهب، جليّ المقال، ميمونيّ الفقه" .

إلا أن هنالك العديد من الاجتهادات التي تناقض هذا التفسير في ما يختص بنسبة العلويين النصيرية. إذ لا يوافق فريق من المؤرّخين على ردّ تسمية العلويين "بالنصيرية" إلى محمد بن نصير، وحجّتهم في ذلك أنَّ الشهرستاني الذي هو أوّل من ذكر اسم "النصيرية" وتحدّث عنها، لم ينسبها إلى محمد بن نصير، ولا إلى شخص بعينه، وهو في حديثه عن الفرق الإسلامية لم يدّع فرقة إلا ونسبها إلى شخص، وذكر اسمه ونتفًا من أخباره. أضف إلى ذلك أنّ محمد بن نصير، كما تذكر كتب التراجم، توفّي حوالي سنة ٣٥٩ هـ/ ٩٦٩م، بينما اصطلاح "نصيريّة" لم يظهر إلا بعد مرور

ا ـ وردت الاشارة إلى هذا الكتاب في: كتاب الباكورة السليمانيّة في كشف أسر ار الديانـة النصيريّـة اسليمان أفنــدي الأننــي الأننــي Dussaud R., Histoire et Religion des Nosairis, Lib. E. Bouillon (Paris, 1900) p.213 (١٨٦٣، البيروت، ١٨٦٣); Salishary E., The Book of Sulaiman's First Ripe Fruit, Disclosing the Mysteries of the Nusairian Religion..., In Journal of the American Oriental Society, T.VIII, P. 227-308; المراجع بالاستناد إلى الحريري، العلويّون النصيريّون، ص٣٠٠، ٢٦١، ٢٦١، ٢٠١٤.

٢ - الخصيبي، كتاب المجموع، السورة ٤، عنوانها: النسبة.

٣ - الخصيبي، كتاب المجموع، السورة ١١، عنوانها: الشهادة.

٤ - يبدو لنا أن تاريخ الوفاة هذا خاطئ، ذلك أن وفاة الإمام العسكري الذي كان بن نصير بابه، قد حصلت سنة ٢٦٠هـ/ ٩٧٣م، فلا يُعقل بالتالي أن يكون بن نصير قد عاش أكثر من مائة عام بعد ذلك التاريخ. وقد ذكر بعض المراجع أنّ وفاة بن نصير قد حدثت في نفس السنة التي توفي فيها الإمام العسكري، أي سنة ٩٨٣٦. (راجع: المنجد في الإعالام، دار المشرق (بيروت، ١٩٧٦) ص ١٠٧٠، إلا أنّ المراجع التي بين يدينا لا تؤكّد هذا التاريخ، بل يذكر أكثرها أنّـه انتقل من العراق إلى سوريا بعد وفاة الإمام العسكري ولم يعد يُعرف عنه شيء.

نيف ومائتي سنة على هذا التاريخ على ما يرى البعض، ويـرى فريق من المؤرخين أن أتباع محمد بن نصير يسمون "بالنميريّة" على ما ذكر النوبختي المتوفّي سنة ٢٨٨هـ/ ٩٠٠م.

وقد رد بعضهم لقب النصيرية إلى "نصير، غلام أمير المؤمنين على بن أبى طالب الله الأرجح أن الإمام الله المؤهنا". بيد أن باحثين قد اعتبروا أن القول مردود، "لأن الأرجح أن الإمام الله لم يكن له غلام يسمّى نصيرًا".

ورد سواهم الإسم إلى "النصارى" فاعتبر أن تسمية "النصيرية" جاءت من قبل أعداء هذه الطائفة الذين سموهم بالنصيرية بمعنى "النصارى الصنغار" أ. وذهبت الإجتهادات أحيانًا إلى تفسير الإسم بأنه يعني النصر والفلاح أ. ومن الآراء المطروحة رأي يعزو هذا اللقب إلى "تغلّب اسم الجبل على هذه الفئة "أ. والمقصود بالجبل "جبل النصيرية"، ويرى باحثون أن هذا الرأي قريب جدًا إلى الصواب، ذلك أن المؤرّخين الصليبيّين أطلقوا على هذا الجبل اسم Nazarie والذي يبدو أن هذا الإسم قد حُرّف إلى

١ ـ الإبراهيم، العلويون، مرجع سابق، ص٣١.

٣ - الإبراهيم، العلويون، مرجع سابق، ص٣٧.

WOLFF, CATEHISME DES NOSAIRIS Z. D. M. G. III; RENAN, بالاستناد إلى: ۲۹، بالاستناد إلى: MISSION DE PHÉNICIE, P. 114.

ه ـ الحريري، العلويّون النصيريّون، ص ٢٩، بالاستناد إلى: RITTER, ERDKUNDE, XVII, ٩٧٩, ٩٩٣; CITÉ: PAR. ه ـ الحريري، العلويّون النصيريّون، ص ٢٩، بالاستناد إلى:
Dussaud dans son Hist. et Religion des Nosairis, P. 9.

٦ ـ كرد على محمد، خطط الشام (دمشق،١٩٢٥).

نصيرية ١، على أنَ الذي يعزز من القناعة بهذا الرأي، هو أنَ إطلاق اسم نصيرية على هذا الجبل، لم يظهر إلا أثناء الحملات الصليبيّة، أي بعد عام ٤٨٨هـ/ ١٠٩٦م، إذ كان الإسم الشائع لهذا الجبل، قبل هذا التاريخ، هو جبل اللكام، كما ورد آنفًا. ويعزز القائلون بهذا الرأي نظريتهم بأنَ الإصطخري يقول في كتـاب الأقـاليم: "وكـورة الشــام هي من حدّ فلسطين، وحدّ الشام وثغور الجزيرة جبل اللكام، وهو الفاصل بين الثغرين. وجبل اللكام داخل في بلد الروم... ويظهر في بـلاد الإسـلام من مرعش، والهارونيّة وعين زربة، فيُسمّى لكام إلى أن يجاوز اللاذقيّة". ويضيف هؤلاء أنَّه "إذا كانت الحروب الصليبيّـة بدأت سنة ٤٨٨هـ. وانتهت سنة ٦٩٠هـ، وإذا كان الشهر ستاني وُلد سنة ٢٩٤هـ وتوفّي سنة ٥٤٨هـ، كان معنى ذلك أنّ اسم "نصيريّة" قد تغلب على اسم الجبل في زمن الشهرستاني". ويقول بعضهم أن السبب في تسمية الجبل بجبل النصيرية هو نسبة إلى جماعة جاءت من المدينة وكان إسمها "نصرة" ومن ثم سميت الجبال التي فتحوها وسكنوها باسمهم. وبحسب أصحاب هذا الرأي، فإنّ سبب تسمية العلويّين بالنصيريّــة، هو أنّهم سكنوا حقبـة من الزمن، يـوم اشتدت وطأة الظلم عليهم، جبل النصيرية في سوريا، فسماهم أعداؤهم تحقيرًا بذلك الإسم .

ويتحدّث باحثون عن زعم قوم من الناس بأنّ لقب النصيريّة مشتقّ من كلمة "أنصار"، حيث أنّ الذين سكنوا هذه المناطق، "بعد فرارهم من الجور والظلم العثمانيّ

١ ـ ترجع أسباب تسمية الجبل "NAZARIE" على ما يرى البعض، إلى وجود الطائفة الإسماعيليّة النزاريّة في أماكن معيّنة منه كمصياف وقدموس وسلمية وإلى الدور الهام الذي لعبته مصياف، منذ أن انتزعها الإسماعيليّون من بني منقذ سنة ٥٣٥هـ/١٤٠م، وكذلك إلى الدور الهام الذي قام به شيخ الجبل سنان راشد الدين زعيم الطائفة الإسماعيليّة النزاريّة في مصياف، وقدائيّوه أثناء الحروب الصليبيّة، مما جعل اسم هذه الطائفة على كلّ شفة ولسان.

٢ ـ الإبراهيم، الطويّون، مرجع سابق، ص٣٢.

والتركيّ، هم أحفاد أولئك الذين نصروا الرسول الكريم محمدًا ، وأعلنوا تشيّعهم وولاءهم لأمير المؤمنين المعين، ولمّا فتحت جهات بعلبك وحمص طلب أبو عبيدة نجدة، أتاه من العراق خالد بن الوليد، ومن مصر عمرو بن العاص، وأتاه من المدينة جماعة من العلويين، وهم ممّن حضروا بيعة "غدير خم" وهم من الأنصار، وعددهم يزيد عن أربعمائة وخمسين مجاهدًا" أ.

على أي حال، يخلص الباحثون العلويون إلى أن "النصيرية" ما هي سوى لقب أطلق عليهم في زمن غير محدد تماماً، أما اسمهم الذي كان معتمدا منذ القديم، فهو العلويون، نسبة إلى مشايعتهم الإمام على الله وفي ذلك يقول باحثون أ: "إن "العلوية"، وليس "النصيرية"، مذهب إسلامي صريح، إنها مدرسة متفرّعة من المذهب الإمامي الكبير، ثم شاءت لهم بعض الظروف، أو بالأحرى شاءت لبعضهم الظروف أن يبتعد قليلاً"...

ويقول باحث آخر ": "الحق أن العلوبين فرقة من الشيعة الإمامية الإثني عشرية الجعفرية، وإن كانت عند بعض العلوبين اتخذت سبيلاً آخر، بعد الإمام الثاني عشر محمد بن الحسن الحجة، وبيان الأمر عندهم أنّه كان لكل إمام باب، وكان أول باب سلمان الفارسي الذي يحتل مكانا رفيعًا عند جميع الشيعة، لأنّه كان بابًا للإمام علي الله و آخر الأبواب عندهم هو أبو شعيب محمد بن نصير البصري النميري، فقد كان بابًا للإمام الحادي عشر الحسن العسكري. والعلويون يرون أنّ الأثمة هم أوصياء الرسول على اتبعوا الأثر، باتّخاذ باب لكل منهم.

١ ـ الطويل محمّد أمين غالب، تاريخ الطويّين، دار الأتدلس، ط ٢ (بيروت،١٩٦٦) ص١٤٨.

٢ ـ الشكعة د. مصطفى، إسلام بلا مذاهب، الدار العصرية اللبنانيّة، ط٧ (١٩٨٩) ص٣٠٧.

٣ ـ الإبر اهيم، الطويّون، مرجع سابق، ص٣٤.

من هذه الاجتهادات حول لقب "النصيرية" الذي أطلق على العلوبين، يظهر أنّ الأقرب إلى المنطق، هو ذلك القائل بأنّه نسبة إلى محمّد بن نصير النميري، "باب" الإمام الحادي عشر: الحسن بن الهادي العسكري المتوفّي سنة ٢٦٠هـ م.

## الإمَـــامُ العَسكريّ العَسكريّ

عند وفاة الإمام العاشر: عليّ الهادي، سنة ٢٥٤ هـ / ٨٦٨ م، كان له ولدان هما: الحسن، وجعفر ١٠ وكان من الطبيعيّ أن تؤول الإمامة، بعد وفاته، إلى ابنه البكر: الحسن.

كان عمر الحسن يومذاك ثلاثًا وعشرين سنة. فهو قد وُلد بالمدينة سنة ٢٣١ هـ / ٨٤٥ م، وجاء سامرًاء مع أبيه حين استدعاه المتوكّل ، وسكن وإيّاه في محلّة تُعرف بالعسكر، لذلك لُقّب بالعسكريّ.

بدأ الإمام الشيعي الحادي عشر إمامته في وقت كانت الدولة الإسلامية بحالة غير مستقرّة. فالمرتزقة، من الأتراك وسواهم، الذين استقدمهم العباسيون في الأساس، ليشكّلوا حرس الخلافة، "كانوا قد غدوا أشد نفوذًا من الخليفة نفسه، واستطاعوا، بين

١ ـ اليعقوبي، طبعة دار صادر (بيروت، لا.ت.) ٢: ٥٠٣.

٢ - المتوكّل على الله (٢٠٦ - ١٤٢هـ/ ١٨٦ - ١٨٦م): هو جعفر بن محمّد المعتصم، الخليفة العبّاسيّ العاشـر (٢٠٣هـ/ ١٨٤٧م)، ابن المعتصم من جارية فارسيّة، حارب المعتزلة، حاول نقل عاصمته إلى دمشق غير أنه عاد إلى سامرًا، حيث اغتالــه القادة الأكراك بالاشتراك مع ابنه الأكبر المنتصر، كان موته بداية انحطاط الخلافة العبّاسيّة.

الحين والحين، أن يحملوا الخليفة صاغرًا على ما يشاؤون". حتى إنّ عددًا من الخلفاء العبّاسبين قد اضطر إلى الهرب منهم، ونادرًا ما تمكن هؤلاء الخلفاء من النجاة من بطش الأتراك الذين أصبحوا قادرين على اغتيال الخليفة الذي لا يعمل بإرادتهم وعلى أن يستبدلوا به من يلائم هواهم من بني العبّاس. ولم يعد هؤلاء الأتراك يخشون سوى نفوذ أبناء سلالة الرسول، أي، أحفاد على الله وفاطمة، وبخاصتة أولئك الأئمة منهم، فلم يبق سوى هؤلاء ممن بوسعه أن يشكل خطرًا على سلطتهم، وهم المرتزقة الذين لا يستندون في سلطتهم إلى أيّة شرعيّة دينيّة .

في الوقت نفسه، شاع بين الناس ما زاد في قلق العسكر التركي: "سيكون للإمام الحادي عشر ابن، هو المهدي، الذي سيقود البشرية عبر الطريق الصحيح نحو رحمة الله وجنته". وذلك استتادا إلى أحاديث منسوبة إلى الرسول ، منها ما رواه الترمذي، وأبو داود، من رواية أمّ مسلمة: "لا تذهب الدنيا حتّى يملك العرب رجل من أهل بيتي يواطىء اسمه اسمي"؛ ومنها الحديث الذي رواه ابن مسعود ": "لو لم يبق من أهل بيتي يواطىء اسمه اسمي"؛ ومنها الحديث الذي رواه ابن مسعود ": "لو لم يبق

١ ـ حتّى د. فيليب، تاريخ سورية ولبنان وفلسطين، مرجع سابق، ٢: ١٨٥.

٧ ـ راجع: كونسلمان غرهارد، سطوع نجم الشيعة، الترجمة العربيّة، نشر مدبولي (القاهرة،١٩٩٢) ص١٠٣ ـ ١٠٤.

٣ ـ المرجع السابق.

٤ ـ القرمذي محمد بن عيمى (٢٠٩ ـ ٢٧٩ هـ / ٨٢٤ ـ ٨٩٢ م): إمام ومحدث، كانت له رحلات واسعة في خراسان والعراق والحجاز في طلب الحديث، وله في ذلك كتاب "الجامع الصحيح" أو "السنن"، يمتاز بملاحظاته النقدية على رجال الإسناد وتبيينه مواضع الخلاف بين المذاهب، من كتبه: "الحلل"، "الشمائل النبوية".

 <sup>-</sup> أبو داود مليمان بن الأشعث المعجمئاتي (ت ٢٧٥ هـ / ٨٨٩ م): إمام أهل الحديث في زمانه، أصله من سجستان، استقر في
البصرة وتوفّي فيها، رحل وجمّع وصنف وخرّج، أخذ عن الإسام ابن حنبل وسمع الكثير عن مشايخ الشام ومصر والجزيرة
وخراسان والحراق، له كتاب "السفن" معدود من الكتب السنة، جمع فيه ٤٨٠٠ حديث في الشؤون الفقهية.

٢ - لبن مسعود عبد الله (ت ٣٢ هـ / ٣٥٢ م) صحابي هُذَلي، خدم النبي ﴿ مدة حياته، سادس مَن أسلم، أول مَن جهر بالقرآن في مكّة، هاجر إلى الحبشة، أحد المبشرين بالجنّة، مئن أتقنوا تلاوة القرآن. روى عن النبي ﴿.

من الدنيا إلا يوم لطول الله ذلك اليوم حتى يخرج فيه رجل مني أو من أهل بيتي يواطىء اسمه اسمي واسم أبيه اسم أبي يملأ الأرض قسطًا وعدلاً كما مُلنت جوراً وظلمًا"؛ وفي سنن أبي داود: "ولو لم يبق من الدهر إلا يوم لبعث الله رجلاً من أهل بيتي يملأها عدلاً كما ملئت جورا"؛ ومنها أيضاً أنَّ الرسول ﷺ "نظر إلى الحسن'... وقال: إن ابني سيّد سيخرج من صلبه رجل يسمّى باسم نبيّكم يشبهه في طقسه ولا يشبهه في الخلق يملأ الأرض عدلاً "؛ وفي سنن الترمذيّ وأبي داود: "المهديّ من عترتي من ولد فاطمة"؛ وزاد أبو داود: "يملك الأرض سبع سنين".

وقد حدث في تلك الأثناء ما جعل الناس يتوقّعون أن يكون المهدي، ابن الإمام الحسن العسكري بالذات، ذلك أنّهم كانوا يتناقلون كلامًا منسوبًا إلى الإمام الثامن: علي الرّضا، قال فيه "بعدي سيكون ابني محمد بن عليّ النقيّ "، إمام المؤمنين، ويلي عليّ بن محمد حسن بن عليّ، ويكون ابنه هو المهديّ المنتظر "<sup>3</sup>.

لقد كانت فكرة المهديّ، إضافة إلى ما تمثّله من اعتبارات دينيّة، ذلك القبس الذي من شأنه أن يعد الناس بالتحرّر من ظلم ذلك الواقع القاسي الناتج من قساوة الخلفاء، ومن ثمّ من ظلم عسكرهم وقد أصبحوا الحاكمين استبدادًا بأمرهم. ذلك أنّ الأمل بظهور المهديّ، كان أملاً بتحقيق العدالة وإزالة الجور، فالمهديّ هذا، هو الأمل المنقذ المرسل من العالم المقدّس°.

١ ـ إلاَّ أنَّ الحسن العسكريِّ وولده محمَّدًا المهديِّ هما من سلالة الحسين وليس الحسن.

۲ ـ راجع: طعيمة د. صابر، الشيعة معتقدًا ومذهبًا، المكتبة الثقافيّة (بيروت،۱۹۸۸) ص ٥٨ ـ ٣١؛ وابن موسى الحسـن، فـرق الشـيعة (استنبول،۱۹۳۱) ص19 ـ ۲۰.

٣ ـ كان للإمام العاشر لقبان، الأوّل: عليّ الهادي، والثاني: عليّ النقيّ، أي أنّ عليًّا النقيّ هو نفسه عليّ الهادي.

٤ ـ راجع: كونسلمان، مرجع سابق، ص ١٠٥ ـ ١٠٦.

٥ ـ راجع: العيّاش سامي، الإسماعيليّون في المرحلة القرمطيّة، دار لبن خلدون (بيروت، ١٩٨١) ص٠٠ ـ ٤٢.

أمام هذا الواقع، كان على القوّاد الأتراك أن يراقبوا الإمام الحادي عشر بيقظة وحذر، خاصنة لجهة الحمل، فإن مجرد حمل امرأة من الإمام الحادي عشر، كان يعني خطر مجيء المهدي المنتظر، مع كلّ ما كان يشكّله ذلك عليهم وعلى سلطانهم من خطر.

هنا، تورد الروايات أنّ الإمام العاشر، علي الهادي، كان قد زوّ ج ابنه الحسن، سرًا، أميرة بيزنطيّة، تعدّدت القصص المتواترة حول ظروف وصولها إلى بيت سليل الرسول الله ومع شيوع هذه الروايات في سامرّاء، أصبح الإمام الحادي عشر مراقبًا بشكل دقيق من قبل العسكر، حتّى إنّه لم يعد بوسعه أن يقرب نساءَه دون مراقبتهم، وقد غاب عن هؤلاء أنّ البيزنطيّة كانت قد حملت من الحسن العسكريّ، وأنّ المهديّ لا بدّ مولود منها.

يقول الشيعة الإثنا عشرية بأن هذه المرأة البيزنطية قد ولدت في سامراء قبل وفاة الحسن العسكري بأربع أو خمس سنوات. وتُروى أخبار كثيرة عن هذا الطفل، فيذكرون أنّه تكلّم عند و لادته، فشهد الشهادتين وصلّى على الأئمة، وغير ذلك ممّا تناقلته المدونات للله ويقول الروايات الشيعية إنّه عندما كان الإمام العسكري سنة ٢٦٠هـ هـ / ٨٧٣م، في حال النزاع ، وكان المهدي، الذي أطلق عليه والده اسم محمد، في الرابعة من عمره، وإذ كان العسكري يجتهد لشرب الدواء، ويده ترتعش بصورة جعلت القدح يصطك بأسنانه، وضع الإمام الدواء جانبًا، وطلب من خادمه أن يذهب

١ ـ راجع: كونسلمان، مرجع سابق، ص ١٠٦ ـ ١٠٩؛ وراجع الجزء العشرين من هذه الموسوعة، الفصل الثاني.

٢ ـ راجع: طعيمة، الشيعة معتقدًا ومذهبًا، ص٥٨ ـ ٥٩؛ كونسلمان، مرجع سابق، ص ١١٢ ـ ١١٣.

٣ ـ اين الأثير، الكامل فــي التـــاريخ، طبعــة دار صـــادر (بــيروت، ١٩٨٢) ٧: ٢٧٤؛ المســعودي، مــروج الذهـب، (القــاهـرة،١٩٦٤) ٤: ١٩٩.

ويُحضر له الطفل الذي يدعو، فجاء الطفل وأعطى والده الدواء، ثمّ جهزه للصلاة. بعد ذلك، قال الإمام المتأهّب لمغادرة الدنيا:

يا بنيّ، أنت سيّد كلّ زمان، أنت المهديّ الهادي، أنت على الأرض دليل وجود الله. أنت أخر الأئمّة، طاهرًا تشملك كل الفضائل، وقد بشر رسول الله ببه بمجيئك وتتبّأ باسمك. وهذا العِلم أخذته عن آبائي وستأخذه أنت عني '.

بعد هذه الكلمات، مات الإمام الحادي عشر. وقد تُتُوزع في سبب موته، بين قائل بأنّه جاء إثر مرض طبيعي، وقائل بأنّه نتيجة سمّ دُسَّ له بارادة الخليفة العبّاسيّ المعتمد . وبموت الإمام العسكري، أصبح ابنه محمد المهديّ الإمام الثاني عشر عند غالبيّة الشيعة، وهم الذين عُرفوا بالاثنّي عشريّة، أو بالقطعيّة، بينما تنازع الباقون من الشيعة في "المنظر من آل النبيّ على بعد وفاة الإمام العسكري، فافترقوا إلى عشرين فرقة" .

فعندما توفّي الإمام الحادي عشر، حاول أن يصلّي عليه أخوه جعفر، وطبقًا للتقاليد، يكون منصب الإمامة للذي قام بهذه الصلة. غير أنّ محمدًا، وقد كان في الرابعة من عمره، أمسك بيد عمه وهو يهم بالصلاة وأزاحه جانبًا، ثمّ قام هو بأداء الصلاة، مثبتًا بذلك أنه الإمام. بيد أنّ هذا لم يقض على طموح جعفر، وتذكر المدونات أنّه بعد موت الإمام العسكري بأيّام قليلة، جاء حُجّاج من المدينة الإيرانية قُمّ إلى سامرًاء ليعرفوا من الذي ستؤول إليه الإمامة بتكليف من الله عن، ويبدو أن جعفرًا قدّم

١ - كونسلمان، مرجع سابق، ص ١١٣ - ١١٤.

٢ - المعتمد على الله: هو أحمد بـن جعفر المتركّل، الخليفة العبّاسيّ الضامس عشر ٢٥٦ ـ ٢٧٩هـ/ ٨٧٠ ـ ٢٨٩م، ولد بسامراء
 ٣٢٩هـ/ ٣٤٣م، كان أخوه الموفّق الحاكم الفعليّ فانتصر على الزنج وحارب البيزنطنيين، أعـاد المعتمد العاصمة إلى بغداد سنة وفاته، توفّي مسمومًا وثفن في سامراء.

٣ ـ المسعودي، مروج الذهب، مرجع سابق، ٤: ١٩٩.

نفسه لهؤلاء على أنَّه الإمام الشرعيّ، وعندما أثاروا موضوع التقليد الذي يقضى بانتقال الإمامة من الأب إلى الابن، ردّ جعفر بأنّ الله ﷺ هو الذي يقرّر بقاء التقليـد أو زواله. وإذ لم يشأ الحُجّاج تصديق جعفر إلاّ في حال إثباته أنّ الله ﷺ أراد حقًّا تكليفه بزعامة آل بيت الرسول ﷺ من خلال علامة واضحة، وكانت تلك العلامة، تتمثُّل في أن يكون لدى الإمام المقدرة على معرفة أسمائهم ومقدار المال الذي يحمله كل منهم؛ غضب جعفر وحِجَته أنّ أي إمام لم يتعرّض لمثل هذا الامتحان، وطالب الحجاج الإير انيِّين بأن يخضعوا له، لأنَّه هو وحده الذي بوسعه أن يتقلُّد منصب الإمامة بـأمر الله كخليفة لأخيه الحسن، وحجَّته في ذلك أنّ الإمام الحسن بن على النها، وهو الإمام الثاني، قد خلفه أيضنا أخوه الحسين؛ إلا أنّ هذه الحجّة لم تُقنع الحُجّاج؛ وفي هذه اللحظة، دخل غلام إلى حيث كان الجمع، وأعلن لحُجّاج قمّ أنّ سيّده كلُّفه بذكر أسماء الرجال ومقدار الأموال التي يحملها كلّ منهم، ودهش الحُجّاج لصحّة ما سمعوا، وأصرُّوا على معرفة هذا السيِّد الذي كلُّف الغلام بهذا الأمر، ولكنَّ جعفرًا حـاول منــع حصول ذلك بقوله للحُجّاج: "يا أهل قمّ، إنّكم أهل الإيمان فهل تُخدَعون بحيلة شيطان؟"؛ وقبل أن ينهي جعفر كلامه، رأى الحُجّاج، بوضوح وجلاء أمامهم، صبيًّا في حوالي الرابعة من عمره، وسمعوه يقول: يا جعفر لماذا تطلب ما هو حقّ شرعي لى"؟

هذا المشهد، بحسب الرواية، لم يستغرق أكثر من برهة، اختفى بعدها طيف الطفل؛ فخرج أهل قمّ من بيت الإمام الحادي عشر وهم حيارى، وتتتهي الرواية إلى أنّه بعد خروجهم، قام جعفر بالبحث عن الصبيّ في البيت بلا جدوى. وقد افترض بعض البحاثين أنّ أفراد العائلة، لا بدّ من أنّهم قاموا بإخفاء الصبيّ خوفًا من مؤامرات عمّه جعفر، وقد كان بيت الإمام الحادي عشر في سامراء مبنيًا فوق أقبية متشعبة

وسر اديب كان يلجأ إليها الإمام متخفيًا بخلال ملاحقة عملاء أصحاب السلطة له، وكان الصبيّ يعرف سر ّ هذه الأتفاق أ. وقد اعتبر بعض مراجع الشيعة أنّ محمدًا المهدي كان عمره يومذاك ست أو سبع سنوات ٢.

هنا يبدأ سر غيبة الإمام الذي لا يعتبره الشيعة الإثنا عشرية ميتًا، إنّما هو "حيّ يُرزق يعيش في الخفاء، وبأمر الله سيرجع في نهاية الزمن". واختفاء الإمام الثاني عشر، لا يعني أنّه صعد إلى السماء، فهو يعيش بين الناس، يتصل ببعضهم، وكثيرون يؤمنون بإمكان مخاطبته".

وقد ذكر صاحب كتاب "تاريخ العلوبين"، أن العلوبين انقسموا، بعد وفاة الإمام الحسن العسكري (ع) إلى ثلاثة أقسام أساسية هي:

١ ــ العلويّون الذين بقوا تابعين للباب أبي شعيب محمد بن نصير البصري النميريّ.

٢ ـ الذين اتبعوا "أبا يعقوب، أسحق النخعي الملقب بالأحمر، وقد كان من أصحاب الحسن العسكري (ع) ثم ادّعى أنّه هو الباب، وقد كان اتبعه بعض العلوبين، ومع قلتهم ظلّوا إلى زمن اسماعيل بن خلاد.

" - الذين لم يتبعوا الباب ولم يتبعوا اسحق الأحمر، بل بقوا على ما جاء في كتب جعفر الصادق (ع) دون أن يكون لهم رئيس ديني وكيلاً للباب، وقد سمّوهم "الجعفرية". فمن هو "الباب"؟

١ ـ كونسلمان، مرجع سابق، ص ١١٢ ـ ١١٦.

٧ ـ طعيمة، الشيعة معتقدًا ومذهبًا، ص٥٩.

٣ ـ المرجع السابق.

٤ ـ الإبراهيم، العطويّون، ص٥١.

#### ألـ"بَــاب"

يقضي النظام الشيعي بأن يكون لكل إمام "باب"، والباب عندهم هو صاحب أسمى مرتبة دينية بعد الإمام. فـ"الباب" حجة في الدين.

ومن قول الرسول ﷺ: "من طلب العلم فعليه بالباب". ومن قوله ﷺ أيضًا عن علي بن أبي طالب الله: "أنا مدينة العلم وعلي بابها". وفي القرآن الكريم آيات عن الباب، منها: ﴿وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِر ْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ ﴾ . و ﴿ادْخُلُوا عَلَيْهُمُ الْبَابَ فِإِذَا دَخَلْتُمُوهُ فَإِنَّكُمْ غَالِبُونَ ﴾ . وفيه أيضًا: ﴿فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكَرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهُمْ أَبُوابَ كُلِّ شَيْء ﴾ .

يبدأ الاعتقاد "بالباب" عند العلوبين بسلمان الفارسي، الذي اعتبروه "باب" الإمام علي الله وأول ما يرد ذكر سليمان في المدونات، في أخبار غزوة الخندق، وهي غزوة الأحزاب، التي وقعت أيّام الرسول في في السنة الخامسة للهجرة / ٦٢٦ م. عندما "أشار سلمان الفارسي إلى الرسول في بحفر خندق" لصد هجوم الأحزاب والقرشيين الذين كانوا ينوون استئصال محمد و أتباعه. وعندما قستم الرسول الخندق بين المسلمين، اختلف المهاجرون والأنصار في سلمان، كل يدّعي أنّه منهم، ذلك أن سلمان كان حرًا حتى ذلك التاريخ؛ أمام هذا الاختلاف قال الرسول في: "سلمان من أهل البيت" وفي حصار الطائف بقيادة الرسول في بعد ثلاث سنوات مناه مناه من أهل البيت" وفي حصار الطائف بقيادة الرسول و بعد ثلاث سنوات

١ ـ من الآية ٥٨ من سورة البقرة؛ راجع: الآية ١٦١ من سورة الأعراف.

٢ ـ من الآية ٢٣ من سورة المائدة.

٣ ـ من الآية ٤٤ من سورة الأتعام.

٤ ـ إبن الأثير، الكامل، مرجع سابق، ٢: ١٧٨ ـ ١٧٩؛ قابل: اليعقوبي، مرجع سابق، ٢: ٥٠.

من معركة الخندق، نصب الرسول ﷺ على المحاصرين منجنيقًا أشار به سلمان الفارسي" .

هذا الرجل، أصله من أصبهان، وقيل من أهل رامهرمز، كان قد سُبي على أيدي بعض من قبيلة كلب، إلى يهودي بوادي القرى، ثمّ أعتقه الرسول ﷺ "بعد أن أعانه" فأضحى من موالي الرسول ﷺ م يظهر اسم سلمان الفارسي بعهد عُمر، في السنة الخامسة عشرة للهجرة / ٦٣٦ م إذ "ألحق عمر بأهل بدر أربعة من غير أهلها هم: الحسن والحسين وأبا ذر وسلمان ". يتضح من ذلك رفعة المكانة التي كان قد حصلها سلمان الفارسي حتى ذلك التاريخ.

وفي ذكر له في السنة التالية (١٦ هـ / ٦٣٧ م) ضمن أخبار "فتح المدائن الغربية" كان "سلمان الفارسيّ رائد المسلمين وداعيتهم". ثمّ نجد الخليفة الثاني عمر بن الخطاب يستعمل سلمان الفارسيّ لمهامّ ذات شأن، معتمدًا على ذكائه وإخلاصه. ويبدو أنّ ابن الخطّاب كان يعتمد رأي سلمان في الدين والفكر، إذ سأل ابن الخطّاب سلمان الفارسيّ يومًا: "أملك أنا أم خليفة؟" - فقال له سلمان: "إن أنت جبيت من أرض المسلمين در همّا أو أقل أو أكثر ووضعته في غير حقّه فأنت ملك غير خليفة" عمر. ثمّ نلتقي سلمان الفارسيّ محاربًا مع جند الخليفة عثمان سنة ٣٢ هـ / ٢٥٢ م في جرجان، وفي أخبار سنة ٣٦ هـ / ٢٥٢ م في جرجان، وفي أخبار سنة ٣٦ هـ / ٢٥٢ م في جرجان، وفي

١ ـ إبن الأثير، الكامل، مرجع سابق، ٢: ٢٦٦.

٢ ـ المرجع السابق، ص ٣١٢.

٣ ـ المرجع السابق، ص٥٠٣.

<sup>£ -</sup> المرجع السابق، ص١٤، ٥٢٧ - ٥٢٨.

عمره مائتان وخمسون سنة، وهذا أقل ما قيل فيه، وقيل: ثلاثماية وخمسون سنة، وكان قد أدرك بعض أصحاب المسيح" أ...

ليس واضحًا تمامًا لماذا اعتبر العلويون سلمان الفارسيّ "باب" الإمام عليّ، ولكنّ الثابت أنّهم يعتقدون باطلاعه على العلوم السريّة وغيبيّاتها، وطبيعة النبوّة، واستندوا في ذلك إلى قول الرسول ﷺ: "سلمان منّا أهل البيت" .

إضافة إلى اعتبارهم سلمان الفارسيّ "باب" الإمام عليّ ، يقول العلويون بأنّه كان لكلّ إمام، من الإمام عليّ إلى الإمام الحادي عشر الحسن العسكريّ، "باب". وهم، بعد سلمان:

قيس بن ورقة المعروف بالسفينة، الذي كان "باب" الإمام الثاني: الحسن المجتبي؛ ثمّ رشيد الهجريّ، الذي كان "باب" الإمام الثالث: الحسين الشهيد؛ ثمّ عبد الله الغالب الكايلي وكنيته كنكر، الذي كان "باب" الإمام الرابع: عليّ زين العابدين؛ ثمّ يحيى بن معمر بن أمّ الطويل الشماليّ، الذي كان "باب" الإمام الخامس: محمد الباقر؛ ثمّ محمد بن أبي بن يزيد الجعفيّ، الذي كان "باب" الإمام السادس: جعفر الصادق؛ ثمّ محمد بن أبي زينب الكاهليّ، الذي كان "باب" الإمام السابع: موسى بن جعفر الكاظم؛ ثمّ المفضل بن عمر الجعفيّ، الذي كان "باب" الإمام الثامن، عليّ بن موسى الرّضا؛ ثمّ محمد بن عمر الجعفيّ، الذي كان "باب" الإمام الثامن، عليّ بن موسى الرّضا؛ ثمّ عمر ابن مفضل بن عمر، الذي كان "باب" الإمام التاسع: محمد بن علي الجواد؛ ثمّ عمر ابن الفرات المعروف بالكاتب، الذي كان "باب" الإمام العاشر: عليّ بن محمد الهادي؛ ثمّ أبو شعيب محمد بن نصير البصري النميريّ، الذي كان "باب" الإمام الحادي عشر

١ ـ ابن الأثير، الكامل، مرجع سابق، ٣: ٢٨٧.

٢ - طعيمة، الشيعة معتقدًا ومذهبًا، ص ٢٠٤.

الحسن العسكري ً .

من بين هؤلاء "الأبواب" يولي العلويّون اهتمامًا خاصًّا، بعد سلمان الفارسيّ "باب" الإمام علي القيلا، لـ "باب" الإمام الثامن عليّ الرّضا: المفضل بـن عمر الجعفي، تلميذ الإمام جعفر الصادق، الذي نقل عن معلّمه "أقواله وأخباره"، ووضع كتاب "الهفت والأظلّة". ثمّ لـ "باب" الإمام الحادي عشر الحسن العسكريّ: أبي شُعيب محمّد بن نصير البصريّ النميريّ، الذي أناب في الدين بعد غياب الإمام الثاني عشر، والذي اعتبر، عند البعض، مؤسّس المذهب العلويّ. وقيل إنّ العلويّين قد نُسبوا إلى ابن نصير هذا، فعرفوا بالنصيريّين لا.

مِن ابن نُصيَير إلى الخُصيَيبِي

إنّ زمن نشوء الطائفة العلوية، يبقى غير محدّد بدقة، إذ هناك اعتبارات عدّة حول هذه النقطة. غير أنّ مدققين يرون أنّ محمّد بن نصير، باب الإمام العسكري، قد والى إمامة محمّد المهدي، لكن "قسمًا من المنتظرين عودة الإمام الغائب مل الانتظار، وعظم عليه أن يبقى بدون إمام مرجع حيّ يرجع إليه الناس في صعوبات الحياة ومحن الإيمان. فإنّ الله، برأي هؤلاء، لن يترك عبيده هملاً بدون حجّة في الدين، أو بدون دليل على الله، أو قدوة ملموسة يتشبّهون بها، أو مثال حيّ يسعون إليه... لذلك قالوا

١ ـ لبو موسى الحريري، العلويون النصيريون، دار لأجل المعرفة (بيروت،١٩٨٧) ص ٢٥؛ بالاستناد إلى: كتاب تعليم ديانــة النصيريّة، المكتبة الوطنيّة في باريس تحت الرقم ٨١٨٥ والرقم ٦١٨٢. (مخطوط)

٧ ـ الشهرستاني، العلل والنحل، نشر كورتن (لندن،١٨٤٦) ص١٨٨ ـ ١٨٩، ١٧٣ ـ ١٧٥.

بانّه من الأمور الطبيعيّة أن لا يبقى العلويّون بدون مرجع يقتدون به، إذ مهما تعالى البشر وتمسكوا بالمعنويّات لا غنى لهم عن الأخذ بالمادّيّات" لله وبما أن "الباب" عند الشيعة له من الإعتبار ما سبق ذكره في الفصل السابق، فقد اختار هؤلاء "باب" الإمام المتوفّى، أو بالأحرى "آخر الأبواب" ليكون مرجعهم في خلال الغيبة، ذلك أنّ ابن نصير، هو آخر الأبواب. بيد أنّنا نميل إلى اعتبار أنّ ابن نصير، قد أصبح متبعًا من قبل من اتبعوه فور موت الإمام العسكريّ سنة ٣٧٣م، لأنّ اسمه لم يرد بين أولئك الذين جعلهم الإثنا عشريّة صلة الوصل بين الإمام الغائب وسائر الأتباع. هنا برأينا يبدأ افتراق المذهبين الإثني عشريّ والعلويّ النصيريّ.

إنّ التحقيقات التي حصلت حول ابن نصير ، تبدو متناقضة بمجملها. ففي الوقت الذي أجمع فيه البحاثون على أنّ ابن نصير كان "باب" الإمام العسكري، وهو الإمام الحادي عشر من أئمة الاثنّي عشرية، فإنّ بعض المحققين، قال بأنّ "ابن نصير يتحدّر من القرامطة، وهم من الشيعة المتطرّفة، ينتسبون إلى الإسماعيليين والفاطميين، ونظامهم شبيه بجمعيّة سريّة ذات مبدأ اشتراكيّ" . وبما أنّه من القرامطة، بحسب هذا الزعم، فقد قال هؤلاء بأنّ ابن نصير قد تطرّف في حبّ آل البيت وغالى في تقديسهم. وقد حقق بأمره البحاثة "فان ديك" الأميركيّ الذي كانت له نشاطات علميّة في بيروت، فكتب أنّه قام من طائفة القرامطة "نصير النميريّ، شيخ كثير الصلوات والأصوام، معتبر من الأولياء، اختار اثنّى عشر رسولاً ينذرون باسمه ويعلّمون تعاليمه"...

إنّ هذا الشرح، يدلّ على أنّ هنالك ما يشبه الخلط بين ابن نصير، ودعاة القرمطيّة والإسماعيليّة. ثمّ هل يُعقل أن يختار الإمام الإثنا عشريّ "بابّـا" لـه مـن الإسماعيليّة أو

١ ـ الطويل، تاريخ العلويين، ص٨٨٤.

BERNARD LEWIIS, THE ORIGINS OF ISLAM (CAMBRIDGE, 1940) P. 19 - 22. - Y

من القرامطة؟! إنّ ذلك يبدو لنا مستبعدًا. ومن شأن هذا التناقض أن يفيد عن مدى المغالطات التي تعرّضت لها الطوائف الباطنيّة من جرّاء الدراسات التي تتاولتها.

يتضح لنا من خلال المراجعات المتفرقة، أنّ ابن نصير، كان يتمتّع بذكاء خارق، وبفقه واسع، وقد عكف على دراسة مبادىء كافّة الفرق الشيعيّة، وصاغ منها المعتقدات النصيريّة، ولا تزال تعاليمه مطبّقة، وهي منطلق الوعظ والإرشاد عند رجال الدين العلوبين النصيريّين .

تعددت الإجتهادات حول تاريخ وفاة بن نصير، غير أن أكثرها اعتباراً من قبل العلويين، هو ذلك القائل بأنه، بعد وفاة الإمام العسكري سنة ٩٨٧م، انتقل من العراق إلى سوريا حيث راح ينشر تعاليمه، وغاب هناك ولم يعد يُعرف عنه شيء. وقد خلفه في مرجعية أتباعه محمد بن جندب، ثم الشيخ عبد الله بم محمد الجنان الجنبلاني، العابد الزاهد المنسوب إلى بلدة جنبلا في العراق العجمي، وكان ذا علم وفلسفة وزهد وتصوف ن، فأسس طريقه أسماها مريدوها "الجنبلانية". وقد سعى من جانبه إلى إدخال كثير من الناس فيها، حتى جاء يوم أصبحت فيه صفة "الجنبلانية" تعادل صفة "العلوية". ومن هنا غلبت الصوفية على المذهب العلوي الذي أصبح قوامه، منذ ذلك الحين، ثلاث عقائد هامة، هي التشيع والإعتزال والتصوف، وإن كان بعض المؤرخين يرى أن فكرة التصوف قد نشأت قبل ذلك بزمن غير قصير، ولكن التصوف بمعناه الواسع، ومعاناته ورياضته، لم يظهر عند العلويين بشكل واضح قبل الجنبلاني، وما

١ ـ خير الشيخ عبد الرحمن، في بيان إلى الطانفة العلويّة، منشور "وحيد العين" ص ٦ ـ ٧، ويقول اِنّ بن نصـــير قــد كنّــي بوحيــد العيــن ويوارد الوقت.

٢ ـ كتاب المجموع، السورة ٤ تحت عنوان النسبة؛ الإبراهيم، العلويّون، مرجع سابق، ص٣٧.

لبث أن ازدادت جذوره عمقًا عند المنتجب العاني والمكزون والسنجاري ومَن جاء بعدهم من رجال الفكر عند العلوبين أ.

الحُسين بن حمدان الخُصيب

سافر الجنبلاني إلى مصر، وهناك اختار له رجلاً مساعدًا هو الحسين بن حمدان الخصيبي الذي عاش ما بين سنتي ٢٦٠ و ٣٤٦ هـ/ ٨٧٣ و ١٩٥٧م؛ ويذكر مؤرخون أن الخصيبي قد تعلق بشيخه الجنان الجنبلاني تعلقاً شديدًا، ودخل في طريقته، وتبع التلميذ الشيخ إلى جنبلا عند عودته إليها، واستقر عند شيخه عبدالله، وبلغ شأنه وذاع صيته، وحينما توفّي عبد الله الجنان الجنبلاني سنة ٢٨٧ هـ / ١٩٩٩م، خلفه أبو عبد الله الحسين بن حمدان الخصيبي، ناهضاً بالعبء من بعده في رئاسة العلويين أ، فكان أعظم من كل من بعده، إذ أكمل صلواتهم وأذاع تعليمه في البلدان آل. وكان الخصيبي قد انتقل من جنبلا إلى بغداد ليستقر أخيراً في حلب، على مقربة من سيف الدولة قائدًا إسلاميًا كبيراً متشيعًا، الحمداني الذي استمد منه القوة والسند، وكان سيف الدولة قائدًا إسلاميًا كبيراً متشيعًا، محبًا لآل البيت عليهم السلام، وقد لعب الشيخ الخصيبي دوراً كبيراً مهمًّا في تثبيت الدعوة العلوية وتكريسها، ورفض الاتحاد بالإسماعيليّة. ذلك أنّه بعد وفاة الجنبلاني

١ ـ الإبراهيم، العلويون، مرجع سابق، ص٣٧.

٢ ـ الحريري، العلويون النصيريون، ص ٣١؛ الإبراهيم، العلويون، مرجع سابق، ص ٢٠.

TOURNAL OF THE AMERICAN ORIENTAL SOCIETY, VOL. في SALSBURY الكنني، الباكورة السليمانية، تحقيق SALSBURY في P. 243.8,

اجتهد بعض العلويين في توحيد الإسماعيليّة والعلويّة، وعقدوا لذلك اجتماعًا دينيًّا عظيمًا حضره أعاظم العلماء وجاء إليه من كلّ مدينة من مدن بغداد وعانة، وحلب، واللاذقيّة، وجبل النصيريّة، رجلان بصفة ممثّلين واجتمعوا في عانة، ولم تكن نتيجة هذا الاجتماع إلاّ ازدياد التفرّق والخلاف'.

وجاء في بعض الأبحاث أنّ الخصيبي قد هاجر إلى بلاد خراسان والديلم، وديار ربيعة، وتغلب، وطاف في البلاد داعيًا لفكره ومذهبه. وأنَّه يُعتبر في نظر المؤرِّخين من ألمع الرؤساء العلوبين وأكثرهم أثرًا في العقيدة، يساعده على ذلك ذكاء وقدرة على التأليف في المذهب، وتطويره إيَّاه حتى كان يلقُّب بشيخ الديانة، وذكر له من الكتب: الهداية الكبرى، أسماء النبي، أسماء الأئمة، الإخوان، المائدة، وأهمها الهداية، فهو من الكتب النفسية ذات الأثر العميق في التشيع وآدابه، وقد أهداه لسيف الدولة الحمداني الأمير المجاهد المسلم الشيعيّ. وقد ألَّف كتابًا بالفارسيّة أسماه "راست باش" أى "كن مستقيمًا" أهداه لعضد الدولة البويهي، ومن أجل هذا كان العلويون يُطلقون على عضد الدولة اسم "راست باش". وقد تتوعت أقوال المؤرّخين في الحسين بن حمدان الخصيبي، بين متحامل عليه وحاقد، وبين محبّ ومخلص، وبين ملتزم الصمت، منهم: النجاشي، وابن الغضائري، وصاحب الخلاصة من المتحاملين عليه. وفي الفهرست لابن النديم: الحسين بن حمدان الخصيبي الجنبلاني يكنِّي أبا عبد الله، روى عنه "التلعكبري" وسمع منه في داره بالكوفة سنة ٣٣٤ هـ، وله فيه أجازة. وفي "لسان الميز ان": الحسين بن حمدان بن خصيب الخصيبي، أحد المصنفين في فقه الإمامية، روى عنه أبو العبّاس بن عقدة وأثنى عليه وأطراه وامتدحه. وفي أعيان الشيعة

١ ـ الطويل، تاريخ الطويّين، ص٧٥٨.

للمجتهد الأكبر العلامة السيّد محسن الأمين العامليّ ترجمة للخصيبي فيها مدح وثناء عليه، وأنّه من علماء الإماميّة وكلّ ما نسب إليه من معاصريه وغيرهم لا أصل له ولا صحّة، وإنّما كان طاهر السريرة، والجيب، وصحيح العقيدة، وهو من أعلام الفكر الشيعيّ الإثنّي عشريّ في القرن الثالث الهجريّ أ. وأورد السيّد الأمين أقوال العلماء فيه، وردّ على المتحاملين عليه، ثمّ قال: "لو صحّ ما زعموا وما ذهبوا إليه ونسبوه له، لما كان الأمير سيف الدولة المعروف والمشهور بصحّة عقيدته الإسلاميّة وولائه للعترة الطاهرة وآل البيت سلام الله عليهم أجمعين صلّى عليه وائتمّ به" ٢.

يذكر المحقّفون في شأن الخصيبي أنّه "سكن حلب وهو يدير شؤون حزبه، واستقلّت حكومات العلويين في أيّامه، وكانت كلّها تحت أمره الديني، وقد توفّي في حلب، وقبره في شماليها، وهو معروف باسم "الشيخ يبراق" وهو يُبزار. وكان للخصيبي وكلاء في العراق والشام، وكان له تلاميذ من الملوك والأمراء، وهم بنو بويه وبنو حمدان، والفاطميّون، وكلّهم اكتسبوا العلوم الدينيّة والعقائد من شيخهم المشار إليه، وكانوا يسمّونه "شيخ الدين". وبعد الخصيبي نشأ للدين مركزان بين العلويين: الأول والأعظم كان في حلب ويراسه السيّد محمّد بن علي الجلّي، وكان خليفة للسيّد الحسين بن حمدان الخصيبي، والثاني في بغداد يرأسه السيّد علي الجسري، وقد انقرض مركز بغداد في وقعة هو لاكو المشهورة، وبعد السيّد الجلّي انتقل مركز حلب إلى اللافقيّة وكان يرأسه السيّد أبو سعيد الميمون سرور بن قاسم الطبراني"؟. ويذكر المحقّق نفسه أنّه عدا وكلاء الأمور الدينيّة،

١ ـ الإبر اهيم، العلويَون، مرجع سابق، ص٤٠، عن: العلويَون والتشيع، ص٥٩.

٢ ـ الأمين السيّد محسن، أعيان الشيعة، ٤: ٣٤٥.

٣ . الطويل، تاريخ العلويين، ص ٢٥٩.

كان للخصيبي وكلاء من أرباب السياسة هم: ناصح الدولة، صفي الدولة، معز الدولة، ناصر الدولة، مجد الدولة، هلال الدولة، عضد الدولة، كريم الدولة، راشد الدولة، سيف الدولة، ناهض الدولة، عصمة الدولة، أمين الدولة، سعد الدولة، صلاح الدولة، خر الدولة، كنز الدولة، وعلاء الدين صاحب تكريتا. وكان السيد علي الجسري في بغداد وكيل الخصيبي في الرئاسة الدينية قد حج هذا عشرين مرة، كما كان السيد محمد بن علي الجلي الوكيل في حلب قد حج مرتين قبل بلوغه، وبعد بلوغه كان يحج كل عام حتى وفاته، واشترك في الجهاد مع حزبه، ووقع أسيراً ثم بيع لأحد المسيحيين في عكا وفيها اهتدى المسيحي الذي اشتراه على يديه إلى دين الإسلام. وكان دأب السيد حسين بن حمدان الخصيبي ووكلاؤه في الدين، إرشاد بعض أفراد بقية الأديان إلى دين الإسلام، وهؤلاء يبقون بصفة أفراد مسلمين شيعة جعفرية إمامية، والذين يجد فيهم الكفاءة يدخلهم في "الطريقة الجنبلانية" أ.

### الطريقة

#### الجنبلانية

ذكر باحثون في شأن الـتراث العلوي أن الطريقة الجنبلانية، وهي منسوبة إلى الحسين بن حمدان الخصيبي الجنبلاني، "هي في نظر شطر من العلويين، من كمال اليقين والإيمان، وليست سوى طريقة صوفية كبقية المعتقدات الصوفية لدى أكثر المسلمين، وهي تبحث من جهة عن العلل الحقيقية للخلق في ما وراء الكون وعن حقيقة الأديان الذاتية وبيان درجاتها، وكذلك عن السر الحقيقي الذي يكمن في بعثة سيد

١ ـ ١ ـ الإبراهيم، العلويّون، مرجع سابق، ص٤٣.

الخلق ﷺ، والبحث في حقيقة النبوّة وشروطها وأركانها، ودلالاتها، والإمامة وما هو الأصح في شروطها. وهي تشبه إلى حد بعيد "علم الكلام" الذي نشأ وترعرع في العصر الذهبي للدولة العباسية، والذي أبدع فيه الشيعة الإمامية، والمعتزلة. هذا من جهة، ومن جهة أخرى الكلام في الأئمّة الأطهار من آل البيت عليهم السلام، وما هو الاعتقاد في حقائقهم ومقاماتهم ومعارفهم، والسرّ الكامن في معاجزهم وكراماتهم و عصمتهم، ورجعتهم، وعلومهم، وفقههم، ومنزلتهم. ولا يضر في إسلام العلوي، وكذلك في جعفريته، أن لا يفقه شيئا عن هذه الطريقة، بل هي عندهم، من كمال الإيمان والمعرفة من أصحاب الإيمان الراسخ والحسّ المرهف. وفي الأثر عـن الإمـام الباقر: \_ حديث آل محمَّد ﷺ صعب مستصعب، لا يفقهه إلا نبيَّ مرسل أو ملك مقرّب، أو عبد امتحن الله قلبه للإيمان ـ"١. وينفي الباحث "ما قد يُنسب إلى أتباع هذه الطريقة من القول بالغلو والحلول والتناسخ". ويقول إن "من متفرّعات هذه الطريقة: العقيدة في الإمام المعصوم، إذ يعتقد العلويون، مثلهم في ذلك مثل إخوانهم الجعفريين الإثنى عشريبن، أن كلمة الإمام مختصة ومقتصرة على الأئمة الإثنى عشر من أهل البيت، الذين أولهم أمير المؤمنين على بن أبي طالب على و آخر هم الإمام المهدي محمد بن الحسن الحجّة المنتظر عجّل الله فرجه، الذي سيخرج في آخر الزمان "ويملأ الدنيا قسطاً وعدلاً كما مُلئت ظلمًا وجور ًا"، كما جاء في الحديث النبوي الشريف المتواتر عند جميع المسلمين. والأئمة عندهم يمتازون عن بقية البشر، من حيث مزاياهم وصفاتهم ومراتبهم الروحيّة، وقد جاء في حقّهم قول النبيّ محمّد ﷺ: \_ علماء أمّتي كأنبياء بني إسرائيل ـ وقوله ﷺ: ـ الأئمّة إثنا عشر من قريش أوّلهم علىّ بن أبي طالب وآخرهم ولدي المهدي ـ وقوله على: أهل بيتي فيكم كسفينة نوح مَن ركبها نجا ومَن

١ ـ الإبر اهيم، للعلويّون، مرجع سابق، ص٤٤.

تخلُّف عنها غرق وهوى .. ويعتقدون أنَّ كلمة العلم الكاملة المعنى مختصَّة بأهل البيت (ع)، وفيهم نزل قول الله تعالى: ﴿إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرَّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا ﴾ . وقوله الحقّ سبحانه: ﴿إنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلْمَاءُ ﴾ . وقوله جلّ وعلا: ﴿ وَإِذَا قِيلَ انْشُرُوا فَانْشُرُوا يَرْفَع اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْم دَرَجَاتِ ﴾ . فإنه ليس من مصداق لهذه الآيات الشريفة سوى الأئمة من أهل البيت (ع)، وقد كان من أشهر ألقاب الإمام السابع موسى بن جعفر الكاظم (ع) "العالم". ثمّ هم عندهم معصومون منزّهون عن كلّ خطأ وعيب، حتّى الصغائر منها، بل إنّ العصمة محصورة فيهم لأنّ الخطايا رجس، وقد قال الحقّ سبحانه: ﴿إِنْمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ ويُطَهِّركُمْ تَطْهِيرًا ﴾ فإن كلمة "إنَّما" عند فقهاء اللغة تفيد الحصر، وبناء عليه فإنّ الحقيقة المحمّديّة عندهم هي مصدر الإرادة الإلهيّة في أقو الهم وأفعالهم، وقد قال ﷺ: "كنت نبيًّا وآدم بين الطين والماء" وقولمه ﷺ: "أوَّل ما خلق الله نور نبيُّك يا جابر ". وقد ذكر المعتزلي ابن أبي الحديد في كتابه السفر نهج البلاغة، كتابًا من أمير المؤمنين على بن أبي طالب الله الله المعاوية بن أبي سفيان يقول فيه: \_ أمًا بعد يا معاوية، فنحن صنائع ربّنا والخلق من بعد صنائع لنا .. وقد جاء في القرآن الكريم قول الحقّ سبحانه: ﴿وَكُلُّ شَيْء أَحْصَيْناهُ فِي إمام مُبين ﴾ أوبناء عليه يكون الإمام عارفًا بعلوم الأولين و الآخرين°.

١ ـ الأحز أب: ٣٣.

٢ ـ من الآية ٢٨ من سورة فاطر.

٣ ـ من الآية ١١ من سورة المجانلة.

٤ ـ من الآية ١٢ من سورة يس.

٥ ـ الإبر اهيم، العلويَون، مرجع سابق، ص٤٤ ـ ٥٠.

ويقول الباحث نفسه: "والذي يبدو لنا أنّ هذا التوسّع في الاعتقاد بصفات الإئمّة (ع) وحصر العلم والمعرفة فيهم هو الذي جعل بعض خصوم العلويّين يطعنون في معتقدهم، ويتهمونهم بالغلو في الأئمة عليهم السلام. وما هو حقيقة بالغلو وإنّما هو عند العارفين المعتقد السليم بحقيقة العصمة التي كرسها الباري عز وجل لهم في قرآنه المجيد، حيث اصطفاهم واجتباهم، بعد أن سبق في علمه الأزلى طهارتهم وعظيم إيمانهم، وكذلك تضحيتهم وفناؤهم في الذات الأحديّة، وانقطاعهم إليه سبحانه في المعرفة والتوحيد. وقد جاء في الحديث المأثور عنه الله خلق نورًا ففلقه إلى فلقنين، فقال لهذا كن محمدًا ولهذا كن عليًّا، قبل أن يخلق الله الخلق، حيث لا سماء و لا أرض ولا شمس ولا قمر، فسبحنا الله قبل خلق الخليقة بثمانية عشر ألف عام، وما زلنا ننتقل من الأصلاب الشامخة إلى الأرحام المطهرة، فكنت في صلب عبدالله وعليًا أخي في صلب أبي طالب" . ويضيف أنه "من الأصول الجوهرية في الطريقة "الجنبلانية الخصيبية" علم الباطن، حيث يرى الخصيبيون أنّ الأحكام الإسلامية لم تكن كلُّها ظاهرة، كما يظنَ الناس". ويضيف: "إنّ علوم أهل البيت (ع) كانت غير معلومة عند عوام المسلمين، وإنّ بعض الأحكام لم يعلمها إلا الخواص، ويعلم أرباب الأصول أنَ القرآن الكريم له معان ظاهرة ومعان خفيّة، كما قال تعالى في كتابــه الكريـم: ﴿مِنَّـهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ﴾ ` والـذي يظهر من الآيـة الكريمـة أنـه يوجد في القر آن معان ظاهرة ومعان خفيّة، والمعاني الظاهرة تتقسم إلى أربعة أقسام، من جهة الوضوح، فهي: إمّا أن تكون ظاهرة، أو منصوصة أو مفسرة، أو محكمة، ومن جهة الخفاء إمّا أن تكون خفية أو مشكّلة، أو مجمّلة، أو متشابهة. والألفاظ

١ ـ الإبراهيم، العلويّون، مرجع سابق، ص٢٦.

٢ ـ من الأبية ٧ من سورة أل عمران.

المتشابهة، إمّا أن تكون متشابهة اللفظ أو متشابهة المعنى، والباطن والظاهر هو في الألفاظ المنشابهة المعنى، أي في الآيات الواردة بقوله تعالى: ﴿وَأَخُرُ مُنَشَّابِهَاتٌ ﴾ ا، ولمعرفة ذلك، توجد قاعدة بسيطة مفادها أنّ كلّ آية لا يمكن إعطاؤها المعنى الحقيقي، أو لا يمكن إعطاء معناها مجازًا، فهي متشابهة بالمعنى، مثل قوله تعالى: ﴿ لِدُ اللَّهِ فُو قَ أَيْدِيهِمْ ﴾ إذ لا يمكن التصور بأن تكون لله يـد كالبشر فيكون التشبيه والتجسيم وهذا شرك بالله، في مندوحة، والحال هذه، من القول بأنّ هذا اللفظ الشريف من المتشابه المعنى. ومثله قول الحقّ سبحانه: ﴿الرَّحْمَنُ عَلَى العَرش اسْتُوى ﴾ "، فلا يجوز في قاعدة التوحيد الاستواء بالمعنى الظاهر، لأنَّه يفضي إلى القول بمكان واحد لله، والحقّ أنَّه سبحانه موجود في كلّ مكان: ﴿وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضَ) \*، والمعنى هنا خفي متشابه، وقد ذكر تفسير الآية الأولى: أنّ أمر الله وقوته فوق أيديهم وقوتهم، وفي الآية الثانية أنّ الله يهيمن ويسيطر على العرش. وأيضًا، فإن في القرآن الكربم بعض الآيات التي يراها بعض المسلمين محكمات، أو هي ظاهرة المعني، ولكن هي في الحقيقة من المتشابهات، أي خفية المعنى، وقول الله سبحانه ﴿ وَلَقَـدُ زَيَّنَا السَّمَاءَ الدُّنيَا بمَصابيحَ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا للشَّيَاطِينَ ﴾ فهم يفسرونها بمعان خفيّة، ويعتبرونها متشابهة المعنى. ومنه قول الحقّ سبحانه (الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَوَ اتِّ طِبَاقًا) ٢ فهم يفهمونها على غير معناها الظاهر، لأنّ أهل العلم والفنّ يهزأون اليوم بالذين يظنُّون أنّ

١ - من الأية ٧ من سورة أل عمران.

٢ ـ من الآية ١٠ من سورة الفتح.

۳ ـ طه: ٥.

٤ ـ من الآية ٢٥٥ من سورة البقرة.

٥ ـ من الآية ٥ من سورة الملك.

٦ ـ من الآية ٣ من سورة الملك.

السماء كالقبّة، وأنّ النجوم كالقناديل المعلّقة فيها، وأنّ الشياطين يرجمون بها، وذلك حسب ما نقلوه عن الأئمّة من أهل البيت (ع)" \.

ويروي الباحث: "إجتمع أحد أئمة الشيعة بأحد أئمة السنة فقال الأخير للأول: لماذا أنتم الشيعة تفسرون القرآن بالباطن وتجعلون له باطنًا وظاهرًا وتأويلاً؟ فقال العالم الشيعي: إنّنا نجد أن كثيرًا من الآيات الكريمة لا مناص من حملها على المجاز والتأويل، وإلا صرنا إلى المحظور – وكان العالم السنّي بصيرًا – فلو فسرنا قول الباري سبحانه: ﴿وَمَنْ كَانَ فِي هذِهِ أَعْمَى فَهُو فِي الآخِرَةِ أَعْمَى وَأَضَلُ سَبِيلً》 المظاهر دون اللجوء إلى التأويل وقعنا في ما لا ينبغي، فالعمى في الآية الكريمة هو عمى البصيرة وليس عمى البصر".

ويقول الباحث: قد يطعن بعض المسلمين بالعلوبين بأنهم يفسرون القرآن حسب رأيهم ومعتقداتهم، ويجيب العلويون بأن هذا خطأ وظن لا يغني من الحق شيئًا، فإن حق تفسير القرآن عندهم منحصر بأهل بيت العصمة (ع)، والدليل من القرآن قوله تعالى: ﴿وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إلا اللّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي العِلْمِ﴾ وعندهم أن الراسخين في العلم حقًا هم أهل البيت (ع). فقد استودع الباري سبحانه معرفته الحقة عندهم، وجميع العلوم، ومنها علم القرآن من حيث الناسخ والمنسوخ، والمحكم والمتشابه، والخاص والعام، والمطلق والمقيد مصداقًا لِما ورد في الحديث الشريف: \_ أنا مدينة العلم وعلي بابها \_، وقوله را يني تارك فيكم ما إن تمسكتم بهما لن تضلّوا من بعدي أبدًا: الثقلين

١ ـ الإبر اهيم، الطويّون، مرجع سابق، ص٤٩، عن: تاريخ الطويّين، ص١٩٨.

۲ ـ الإسراء: ۷۲ ـ

٣ ـ الإبر اهيم، العلويون، مرجع سابق، ص٤٩.

٤ .. من الآية ٧ من سورة أل عمران.

أحدهما أكبر من الآخر: الأول كتاب الله حبل ممدود من السماء إلى الأرض، والثاني عترتي أهل بيتي وإن اللطيف الخبير أنبائي أنهما لن يفترقا حتى يردا علي الحوض، فانظروا كيف تخلفونني فيهما .. وفي الأثر على أمير المؤمنين علي الخين: ـ عندنا أهل البيت علم المنايا والبلايا .. وقوله الحين: ـ تمسكوا بأهداب أهل بيت نبيكم فلا تعلموهم فإنهم أعلم منكم ولا تتقدموا عليهم فهم أولى وأحق منكم .. وقوله الحين: ـ لو كشف لي الغطاء ما ازددت يقينًا .. وقوله الحين: ـ سلوني قبل أن تفقدوني فوالذي لا إله إلا هو لأنا بطرق السموات أعلم مني بطرق الأرض، لا تسألوني عن آية في كتاب الله إلا وأخبرتكم في أي جبل نزلت وعلى من وفي أي زمن نزلت .. وحدتني أحد الإخوة من العارفين عند العلوبين أنه يوجد بين العلوبين علوم خفية أخرى، كالجفر، وهو تأليف على وجعفر (ع)، والكلام في إثبات ذلك أو نفيه يطول ولا جدوى منه أ.

ومن مفردات الطريقة "الخصيبية الجنبلانية": "العقيدة في كمال الإيمان"، فهم يعتقدون أنّ الإيمان الكامل المسلم لا يتحقّق إلاّ لمن سبق إسلامه على التحاق على بن أبي طالب على بالنبي بي يوم الهجرة، بعد مبيته على فراشه، وأمّا من آمن بعد هجرة النبي في فايمانه ناقص، حتّى بلغ بهم القول أن اعتبروا العبّاس عمّ النبي في غير كامل الإيمان، لأنّه أسلم بعد التحاق علي المع بالرسول، ودليلهم في ذلك الآيات الكريمة الآتية: ﴿إنّ الّذِينَ آمنُوا وَهَاجِرُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْولِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبيل اللّه وَالّذينَ آووا ونصروا أولئِكَ بَعْضُهُمْ أولِياء بَعْض والدينَ آمنُوا ولَم يُهاجِرُوا ما لَكُمْ منْ ولايتهم من شيئ " وقوله تعالى: ﴿وَالّذِينَ كَفَرُوا بَعْضُهُمْ أَولَيْاء بَعْض إلا تَفْعَلُوهُ تَكُنْ فِنْتَة فِي

١ ـ الإبر اهيم، العلويّون، مرجع سابق، ص٠٥٠.

٢ ـ من الآية ٧٢ من سورة الأنفال.

الأرض وفَسَادٌ كَبِيرٌ ﴾ وقوله جلّ وعلا: ﴿ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالنَّذِينَ آوَوا وَنَصَرُوا أُولَئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًا لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ ﴾ ٢. فكلمة "حقًا" معناها "كمال الإيمان" وهو مرتبة جليلة لا يصل اليها الإنسان إلا بعد مجاهدات نفسية صعبة، وإيمان صلب، واعتقاد راسخ وتضحيات جلّى ٣.

ويرى الباحث نفسه أن "الفرق بين النبوة والإمامة عند العلويين، أن الأنبياء يوحى اليهم بواسطة الملائكة، وخصوصنا الأمين جبريل (ع)، وبعضهم كان يكلم الله سبحانه وتعالى بغير واسطة، وهم معصومون من الخطأ والعيوب، حتى من بعض العادات المكروهة وإن كانت طفيفة صغيرة. أمّا الأئمة المعصومون، والمطهرون، فهم عند العلويين مصدر الإرادة الإلهية دون وحي ولا واسطة، وذلك منبثق عن الحقيقة المحمدية، لقوله عند المحمدية، لقوله عند ولا واسطة، وذلك منبثق عن الحقيقة نور نبيك يا جابر .. وهم تحت تأثير الإرادة الإلهية، فتكون جميع أعمالهم، وأقوالهم ونواياهم، أي أعمالهم القلبية، موافقة للإرادة الإلهية المؤثرة. ويتضم أن الإمامة هي غير الخلافة، وأن مطالبة على أمير المؤمنين وأبنائه المعصومين (ع) بالخلافة لم تكن لطلب دنيا، بل لأجل الدين، وهو من اشتهر بالزهد وطلق الدنيا ثلاثًا".

١ ـ الأتفال: ٧٣.

٢ ـ الأنفال: ٧٤.

٣ ـ الإبر اهيم، العلويُون، مرجع سابق، ص ٥١.

٤ ـ المرجع السابق.

أبُو سَعيد سرُور المَيمُـــون

ذكرنا سابقًا أنّ الذين اتبعوا أبا يعقوب أسحق النخعي الملقّب بالأحمر، بعد وفاة الإمام الحسن العسكري (ع)، وقد كان أسحق من أصحابه، ثمّ ادّعى أنّه هو الباب، قد ظلّوا، مع قلّتهم، إلى زمن اسماعيل بن خلاد. وقد عُرف هؤلاء بالإسحاقيّة. ويقول صاحب "تاريخ العلوبين": "أمّا الاسحاقيّة فهم من العلوبين، وبعد هلاك أبي ذهبية، أي اسماعيل بن خلاد، في اللاذقيّة، بقيت عقيدته حتّى مجيء الأمير حسن المكزون السنجاري إلى جهات اللاذقيّة، إذ جمع كتب الاسحاقيّة وحرقها، وقضى على عقيدتهم قضاء تاما في منطقة دولة العلوبين... وجاء بعد السيّد الجلي السيّد أبو سعيد الميمون سرور بن القاسم الطبراني، شيخ الديانة العلويّة ورئيس الطريقة الجنبلانيّة، واتّخذ اللاذقيّة مركزا له. ولما كان السيّد الجلي، أصبح السيّد أبو سعيد أعظم مرجع للعلوبين خلفًا له والسيّد أبو سعيد خلفًا للسيّد الجلي، أصبح السيّد أبو سعيد أعظم مرجع للعلوبين التابعين للباب أبي شعيب محمّد بن نصير '.

ولد السيد أبو سعيد، واسمه سرور ولقبه الميمون، في بلدة طبرية سنة ٣٥٨ هـ/ ٩٦٨، وهو معروف باسم الطبراني، ثم سافر إلى حلب وسكن فيها عند سيده الجلي الكبير، وصنف هناك كتبًا عديدة. وقد أجبرت الحروب المتوالية حول حلب أبا سعيد مغادرة المدينة، والهجرة إلى اللاذقية للسكن فيها. كان ذلك سنة ٤٢٣ هـ/ ١٠٣١م، وفي سنة ٤٢٦هـ/ ١٠٣١م، توفّي السيد أبو سعيد الميمون سرور بن قاسم الطبراني في اللاذقية، وقبره كائن بين المرفأ وتربة العلوي المشهور بأبي على الشيخ محمد

١ ـ الإبر اهيم، العلويُون، ص٥٢ ـ ٥٣، عن الطويل، تاريخ العلويين.

الطبراني، أي على ضفّة البحر داخل المسجد المسمّى اليوم مسجد الشعراني. والمسلمون السنيّون يزورونه والعلويّون يقدّسونه. كان السيّد أبو سعيد سرور أكبر مؤلّف بين العلويّين، وهو آخر شيخ منفرد بالطريقة الجنبلانيّة، وبعد السيّد أبي سعيد ميمون بن قاسم الطبراني لم يرأس أحد الطريقة، بل استقلّ كلّ شيخ من جهة. لأن العلويّين كانوا تحت حماية بني حمدان التغلبيّين في حلب. وبعد بني حمدان احتل الروم بلاد العلويّين حتّى حمص، ولم يبق للعلويّين سلطة إلاّ في مصر، وكان رؤساؤهم الدينيّون من أسرة "البلقيني" المشهورة، ورئيس أسرة البلقيني في مصر كان الرئيس الدينيّ الوحيد للعلويّين. وكان أيضًا شيخ الإسلام لحكومة المماليك المصريّة العلويّة، والرياسة بين عائلة البلقيني تتقل من الأب إلى الولد.

ومن مشاهير من تعهدوا الدعوة العلوية بعد أبي سعيد الميمون، الأمير حسن المكزون (توفّي ٦٣٨ هـ / ١٢٤٠ م.) وقد جاء اللآذقية من سنجار على رأس قوة عسكرية كبيرة لنجدة بني قومه من تجاوزات الأكراد والإسماعيلية. وخلف المكزون مشايخ عدة، منهم الشيخ حاتم الطوباني، والشيخ حسن البري، والشيخ علي القصير، والشيخ إبراهيم الطرطوسي.

١ ـ محمد الطويل، تاريخ الطويبن، ص ٢٠٦.

الفُصلُ الثَّالِث

## و سرر في المعتقد

عَقَائِدُ العَلَوْيِنِ؛ مذكّرة عَام ١٩٣٦؛ فَتَوَى العلمَاء سنَة ١٩٣٨؛ فَتَوَى الرُّوَسَاء الرُّوحِيِن فِي صَافِيتًا؛ مَن هُم العَلَوْيُون؛ بَشائـــر الْيَقظَةِ الأولَى؛ العَلَوْيُون شيعَة أَهلِ البَيت؛ أَدلَّة التشريع؛ فروع الدّين؛ الصلاة؛ الأذان والإقامة؛ الصَّوم؛ الزكاة؛ الخمس؛ الحَجّ ؛ الجهاد؛ الأمرُ بالمَعروف والنّهى عَن المُنكر؛ الولاء والبراء.

# عَقَائِدُ العَلَوِّينِ

ذكر باحثون في عقائد العلوبين، أن الذين كتبوا عنها، منهم ومن غيرهم، قسموا العلوبين إلى غلاة ومعتدلين. ونسبوا الغلاة إلى الجهل، وإلى عوامل تاريخية، بدأت منذ زمن بالزوال، ونظرًا لأن الغلاة يكتمون معتقداته، والحديث عنها لا يخرج عن نطاق التخمين .

وذكر باحثون آخرون أنّه "كما هو الحال بالنسبة للدروز، أثير ولا يزال يُثار جدل شديد حول أصول هذه الجماعات... وحول معتقداتها الدينية... ويرجع هذا اللبس والخلط، في ما نرى، إلى معطيات تاريخية امتزجت خلالها، عبر قرون طويلة، عناصر مختلفة وإثنيّات شتّى... أمّا اللبس والإبهام الذي غلّف عقيدة "العلويين" فمرده، حسبما نرى، إلى عوامل سياسيّة تمتذ جذورها إلى قاع التاريخ الوسيط لتُزهر وتُثمر خلال التاريخ الحديث، وتستهدف هذه العوامل إثارة "الطائفيّة" و"العشائريّة" لفصم وحدة العالم الإسلاميّ حضاريًا. وليس جزافًا أن يستثمر الاستشراق الفرنسيّ مقولات أهل السنّة الأوائل المعادية للفرق المعارضة، وخصوصًا للشيعة، فضلاً عن كتابات بعض المنشقين عن "العلوبيّن" لخدمة أغراض استعماريّة في المحل الأول، ناهيك عما أنت اليه الفرقة السياسيّة في العالم العربيّ المعاصر من استخدام "الإيديولوجيا" كسلاح

١ ـ عرموش، موسوعة الأديان الميسرة، مرجع سابق، ص ٣٦٦.

"معرفي" يوظفه الفرقاء المتصارعون في المؤامرات والمناورات السياسية. وأحسب أن تلك القوى قد استغلّت "العداء التاريخي" بين السنّة والشيعة، وما انطوى عليه تاريخ التشيّع من خلط وغموض لتأكيد مقولاتها المعرفية المسيّسة، ومن أسف أنها تجد أصداء عميقة في أوساط عريضة من المؤرّخين العرب المبهورين بالاستشراق أو بالنزعات السلفية سواء بسواء. وتزاد المشكلة حدة بالنسبة "للعلويّبن النصيريّة" لأن كتبهم لا تزال مخطوطة ومستورة إلى اليوم أ.

ويضيف الباحث: إنّ الخلاف حول تاريخ وعقائد هذه الجماعات يكشف بجلاء عن تلك الحقيقة، يساعد على ذلك أن هذه الجماعات التي اتخذت من جبال "العلويين"، "دار هجرة"، لم تقم بدور بارز على مسرح التاريخ الإسلامي الوسيط، كما كانت الحال بالنسبة للفرق الشيعية الأخرى. ناهيك عن معطيات المكان من ناحية الجغرافيا السياسية التي قررت وحسمت هذا الدور المتضائل تاريخيًا، فمقر الإقامة في جبال مرتفعة بمنطقة "رهوية" شهدت صراعات دامية بين كافة القوى الكبرى في المنطقة على مر التاريخ، سواء أكانت إسلامية، سنية وشيعية، أم كانت نصرانية بيزنطية وصليبية واستعمارية فرنسية حديثًا، وخلال معارك تلك الحروب وصراعات القوى ابتلى العلويون بمزيد من المحن والإحن التي تركت بصماتها على فكرهم العازف عن السياسة، أو نمط حياتهم الذي اكتسى طابعًا عشائريًا. وليس أدل على صدق ما نذهب إليه أنّ الخلاف حول مجرد التسمية، علويون أم نصيرية، يعكس إشكالية معرفة حقيقة مذهبهم ومعتقداتهم من قبل البعض. على أن حقيقة مذهبهم ومعتقداتهم من قبل البعض. على أن حقيقة معتقدهم التي لا لبس فيها هي أنهم يقولون بما تقول به الإنتاعشرية. حجتنا في معتقدهم التي لا لبس فيها هي أنهم يقولون بما تقول به الإنتاعشرية. حجتنا في معتقدهم التي لا لبس فيها هي أنهم يقولون بما تقول به الإنتاعشرية. حجتنا في معتقدهم التي لا لبس فيها هي أنهم يقولون بما تقول به الإنتاعشرية.

۱ ـ اسماعيل د. محمود، فرق الشيعة، مرجع سابق، ص ۱٤۱ ـ ١٤٢؛ راجع: غالب مصطفى، الحركات الباطنيّة في الإسلام (بـيروت، ۱۹۸۲) ص۲۹۹.

ذلك وجود مذاهب أخرى علوية لها أشياعها في كافّة أرجاء العالم الإسلامي قبل وبعد ظهور المذهب "الإثني عشري" الذي تتنمي إليه هذه الجماعات. هذا فضلاً عن كون تلك الجماعات قد جمعت بين التشيِّع "الإثنى عشرى" والتصوُّف، فشكَّلت بذلك فرقة جديدة تميزها عن الإمامة "الإثنى عشرية". وهذا يقودنا إلى الإشكالية الكبرى، وهي حقيقة عقيدة هذه الجماعات. وفي هذا الصدد لا عبرة لما ذهب اليه البعض من أنهم كانوا مسلمين على المذهب الإسماعيليّ '، أو ما يذهب إليه د. فيليب حتَّى '، من أنَّهم ربِّما كانوا وتُتبيِّن تحوَّلوا فجأة إلى المذهب الإسماعيليّ، ومناط الخطأ في هذا القول إنّ الوثنيّة كانت قد انقر ضب تمامًا من بلاد الشام بعد الفتوحات الإسلاميّة، كما أنه خلط، وغيره، بين الفرق الشيعيّة في الشام واعتبر ها نتاجًا للمذهب الإسماعيليّ. ولا مجال كذلك لتصديق الرواية القائلة بأن "النصيرية" نحلة من نحل المسيحيين، تأسيسًا على أن البعض من أسماء "النصيريين" مثل متى ويوحنا وهيلانة، أسماء مسيحيّة أصلا، فمن خطأ الرأى التعويل على اللغة وحدها في حسم قضايا مهمة ومعقدة تتعلق بالملل والنحل، وبالمثل يمكن دحض الزعم ذاته انطلاقا من احتفال "النصيرية" ببعض أعياد النصاري كأعياد الميلاد والفصح والقيامة، كما ذهب "جولد تسيهر"، فالمسلمون في صدر الإسلام كانوا يحتفلون ببعض أعياد المجوس، كالنيروز والمهرجان؛ والمسلمون المعاصر ون يشار كون النصاري في الكثير من أعيادهم ومواسمهم الدينيّة، بل يشاركون اليهود في بعض الأعياد والموالد المتعلقة ببعض الشخصيات التي كانت يهو ديّة ثمّ أسلمت، مثل عبدالله بن سلام ".

١ ـ اسماعيل د. محمود، فرق الشيعة، مرجع سابق، ص ١٤٠؛ راجع: القاسمي ليلى محمّد، لِقليم الجليـل فـي فـنرة الحـروب الصليبيّـة، رسالة ماجيستير، مخطوط، ص١٧١.

HITTI PH., HISTORY OF THE ARABS, P.448. - Y

٣ ـ اسماعيل د. محمود، فرق الشيعة، مرجع سابق، ص ١٤٥ -

ويضيف الباحث: إنّ القول بنصر انيّة "النصيريّة" مبعثه خطأ وقع فيه المحدثون النين وقفوا على كتابات نصيري ارتد عن الإسلام واعتنق المسيحية، وانبرى في التحامل المقذع على عقيدتهم، ولعل "جولد تسيهر" نفسه لم يتورع عن الاعتراف بأنهم "موحِّدون"، فهم "المترجمون الحقيقيِّون للفكر الشيعيِّ القويم". وما نراه أنَّ التَّأثير النصر اني في "النصيرية" لم يتعدّ بعض الطقوس إلى جوهر العقيدة، تلك الطقوس الاحتفالية ذات الطابع المتقارب بين الكثير من العقائد والديانات. وثمّة ادّعاءات أخرى ترى في عقيدة "العلوبين النصيرية" ضربًا من الهرطقة والإلحاد، وأن ذلك ناتج عن تأثيرات فارسيّة قديمة مثل الحلول والتناسخ، وفي هذا الصدد فإنّ الأمر لا يعدو محض رموز ومصطلحات وكرامات تتصل بالفكر الشيعيّ العامّ الذي يميّز بين الظاهر والباطن'، ويخيَّل إلينا أنّ امتزاج الفكر الشيعيّ "الإثني عشريّ" بالتصوّف هو الذي يفسر تلك الظاهرة، فإذا كانوا قد اتَّهموا بإيمانهم العميق بالحجب والأشباح والأظلَّة، فقد كانت في اصطلاحهم دلالات في مراتب نظامهم السرّيّ، فالحجب هم الأئمّة والأشباح هم النقباء والأظلّة هم الأتباع المخلصون ٢. لذلك تسقط دعاوى بعض الدارسين، مثل فيليب حتَّى"، حين زعم أنّ "النصيريّة" "يساومون حول نبوّة محمّد وقداسة الربِّ"، وفي الأتَّجاه ذاته مضى "جولد تسيهر" حين قبال بأنَّهم "حافظوا على الوثتية في إطار إسلامي شكلاني.. وإنّ عقيدتهم مزيج غريب من الوثتية والغنوصية وهي نزعة فلسفية نشأت بتأثير الديانات اليهودية والبوذية والمجوسية والصينية والإسلام". ولعل هذا التضارب في أحكام الدارسين السابقين يفنُّد منطقيًّا سفه أحكامهم

١ ـ راجع: غالب مصطفى، الحركات الباطنيّة في الإسلام، مرجع سابق، ص ٢٧٤، ٢٧٨.

٢ - راجع: غالب مصطفى، الحركات الباطنيّة في الإسلام، مرجع سابق، ص ٢٨٣.

HITTI, HISTORY OF THE ARABS, P.249. - T

ودعاواهم! خاصنة إذا ما علمنا أنّ كتابات "حتّى" و"جولد تسيهر"، لا تخلو من روح التعصب ضد الإسلام بوجه عام، كما أن صاحب كتاب "تاريخ الشيعة" سنَّى تصدى بالباطل للتحامل على الشيعة عمومًا. وما نراه، حتّى لو افترضنا حسن نواياهم، أنّهم جاوزوا الصواب في فهم منزلة الأئمة العلويين عند شيعتهم، فخلطوا بين تبجيلهم لعلى ا الله الله وبين الآراء "العرفانيّة" والأفلاطونيّة المحدثة المتـأثّرة بنظريّـة "الضيفي" الأرستقر اطيّة. ولا مجال للخوض في ذلك، والأولى أن نوضتح مكانة على بن أبى طالب الله و آل البيت عمومًا عند المسلمين سنّة وشيعة، تلك المكانة التي وصلت إلى حد الغلو أحيانا كنتيجة منطقية للمصير التراجيدي الذي آل إليه مصير آل البيت عمومًا عبر عصور التاريخ الإسلامي، هذا فضلاً عن اختصاص الشيعة تحت تأثير حملة العلم من أئمتهم بالآراء الحكمية والفلسفية والعلوم الطبيعية أكثر من غيرهم، لذلك حظى شخص على الله ومن خلفه من الأئمة العلويين من بعده بمكانة جلَّى في نظر الشيعة وأحيطوا بهالة من الإجلال كالاعتقاد بعصمتهم. ولا يُعدّ ذلك في ما أرى ضربًا من الهرطقة، خصوصنا وأنّ القرآن الكريم قد اختصتهم بمكانة سامية، قال تعالى: ﴿إنْما يريد الله ليذهب عنكم الرجس آل البيت ويطهركم تطهيرًا)، فالشيعة عمومًا يميّزون بين النبوَّة والإمامـة؛ فـالأولى، فـي نظرهم، انقطعـت بعـد محمَّـد ﷺ، أمَّـا الأئمّــة المعصومون المطهّرون منهم "مصدر الإرادة الإلهيّـة بــدون وحــي و لا واسـطة" ﴿ ؟ مصداقًا للآية الكريمة (وكلّ شيء أحصيناه في إمام مبين) ١٠.

ويوضح الباحث: قصدنا من هذا الاستطراد نفي المزاعم التي تصور العلوبين النصيرية كعقيدة خارجة عن الإسلام، وما نراه أنّهم مسلمون شيعة "إثنا عشرية"

١ - الطويل، تاريخ الطويين، مرجع سابق، ص ٢٣٦.

٢ ـ اسماعيل، فرق الشيعة، مرجع سابق، ص١٤٦ ـ ١٤٧.

وليسوا إسماعيلية كما اعتقد البعض خطأ أو عمدًا، والقرائن على نلك وفيرة، نسوق منها اعتراف خصومهم بأنّ محمدًا بن نصير النميريّ، الذي نُسبت إليه الفرقة، كان من أتباع الإمام "الإثنا عشرية" الحسن العسكري، وهو أمر يقره مؤرّخو الفرقة أنفسهم ، كما أنّ تاريخ العلويّين النصيريّـة عمومًا يتّسق وطابع الاعتدال الذي يميّز "الإثنا عشرية". فالثابت عزوفهم عن السياسة لأسباب مذهبية فحواها أنّ الإمام المهديّ الثاني عشر قد غاب و لا سبيل لدعوة سياسية إلا بعد ظهوره ، لذلك انصرف أنمتهم الأول إلى العلم و الزهد و عزفوا عن القيام بثور ات ضدّ العباسيّين كما فعل الزيديّة، كما لم يشار كو ا الإسماعيليّة سياسة الدعوة السريّة المنظّمة لإقامة دولة علويّة". يشهد على ذلك ما رواه الشهرستاني عن جعفر الصادق الذي تُنسب إليه فرقة "الإثني عشريّة" بأنّه "نو علم غزير في الدين وأدب كامل في الحكمة وزهد بالغ في الدنيا... وكان يفيض على الموالين له بأسرار العلوم... دخل العراق وأقام بها مدّة، ما تعرّض للإمامـة قطّ ولا نازع أحدًا في الخلافة". ومنذ عام ٣٠٠هـ تقريبًا والشيعة الإماميّة يحاولون عقد مصالحات مع الفرق الأخرى، وفي هذا الصدد ظهر تأثّر التشبيُّع بالتصوف وتضافرا معًا على شجب العصبية الإثنيّة والسخائم الطائفيّة ٤٠ لذلك فلا غرابة أن يتـأثّر المذهب "الإثنا عشري" خصوصًا بالتصوف إلى حد الامتزاج عند بعض فرق "الإثني عشرية"، ومنها فرقة العلوبين "٥...

١ ـ راجع: الطويل، تاريخ الطويين، مرجع سابق، ص ٢٢٦.

٢ ـ راجع: الطويل، تاريخ العلويين، مرجع سابق، ص٢٣٤.

٣ ـ إسماعيل د. محمود، سوسيولوجيا الفكر الإسلامي، ١: ١٣٥.

٤ ـ راجع: الشيبي محمّد كامل، التشيُّع والنزعات الصوفيّة.

٥ ـ الطويل، تاريخ العلوبين، ص ٢٦١.

لذلك لم يغلُ أحد الدارسين من الحكم بأن هذه الجماعات "تستمد قواعدها وتنظيماتها وأصولها وأحكامها من القرآن الكريم والشريعة الإسلامية، ومن التعاليم والإرشادات التي جاء بها الأئمة من آل بيت النبي الأطهار". وشأنهم شأن الشيعة عموماً كانوا يأخذون الأحاديث النبوية عن أئمتهم فقط، وكان من رواتهم المفضل بن عمر الجعفي وجابر بن يزيد الجعفي ومحمد بن نصير النميري البصري د. وللسبب نفسه اتسمت كتبهم، التي اطلع عليها د. مصطفى غالب من الكثير من الكرامات والمعجزات والخوارق الخاصة بالأئمة، ونعتقد بأن امتزاج مذهبهم بالتصوف قد فتح الباب على مصراعيه لتفشي تلك الظاهرة، وربّما يرد ذلك أيضاً إلى تقوقعهم في جبل العلوبين، وما يفضي إليه ذلك من تحجر في الأفكار والمعتقدات التي تشبتوا بها نتيجة تعرضهم لأخطار القوى المعادية المجاورة ..

ويورد باحث آخر ° تحت عنوإن "دسائس لا بد من كشفها"، فيبيّن بالتفصيل الأخطاء والمغالطة والتجنيّات التي أوردها كلّ من الشهرستاني وإبن تيمية والقلقشندي عن معتقد العلويّين.

قيل الكثير في معتقدات العلويين، وبوسع الدارس لهذه الأقوال أن يلاحظ بعض التجنّي عليهم من خلال التناقضات الواردة فيها. ولا عجب من ذلك لأنّ أكثر من وضع تلك النظريّات التي يصح أن تُسمّى بالاتهامات، هم من خصوم العلويّين

١ - غالب، الحركات الباطنيّة في الإسلام، مرجع سابق، ص٢٦٧.

٢ - غالب، الحركات الباطنيّة في الإسلام، مرجع سابق، ص٢٨٤.

٣ ـ غالب، مرجع سابق، ص ٢٨٩.

٤ ـ اسماعيل، فرق الشيعة، مرجع سابق، ص١٤٢ ـ ١٥٠.

٥ ـ الإبراهيم، العلويون، مرجع سابق، ص٥٩.

وأَخْيَانِنَا مِن أعدائهم. وما يجب أخذه بعين الاعتبار هنا، هـو أنّ العقيـدة العلويّــة عقيدة باطنية، فيها القول بالباطن والظاهر، وبذلك يصبح الأخذ بأي كالم حول حقيقة معتقدها ضربًا من التقدير. ففي الباطنية، قول بالحقيقة والشريعة، وبالمرموز والرمز، وبالمثول والمثال، فإنّ "الظاهر في تقلّب مستمرّ مع حقب العالم وأدواره، أمًا الباطن فطاقة الِهيّــة غير خاضعـة للصـيرورة" \. وأفضـل تعبـير عـن هـذه العقيـدة قول على بن أبي طالب على: "ما من آية قر آنية إلا ولها أربعة معان: ظاهر وباطن وحدَ ومطَّلع. فالظاهر التلاوة، والباطن الفهم، والحدَ أحكام الحلال والحرام، والمطَّلع مراد الله من العبد بها". وأشار جعفر الصادق إلى ذلك بقولـــه: "إنَّ في كتــاب الله أمورًا أربعة: العبارات والإشارات واللطائف للأولياء والحقائق للأنبياء". والباطن هو العلم الذي لا يُباح به حسب قول زين العابدين: "وربّ ظاهر عِلم لو أبوح بـ لقيل لى أنت ممن يعبد الوثنا". لذلك فإن القول بالباطن يحتُّم القول بـ "التقيَّة" لأن الباطن حقيقة، والحقيقة يجب ألا يطلع عليها إلا أهلها ومستحقّوها، وباعتبارهم أنّ القرآن الكريم أشار إلى ذلك: ﴿إِنَّ اللَّه يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا ﴾ ٢. وقال الإمام جعفر الصادق: "قضيتتا سر أمر دائم السر لا يكشف عنه إلا سر آخر، إنه على سر، يكتفي بسر".

أمام هذا الواقع الواضح، يصبح مشكوكًا في صحّة كلّ مرجع يتحدّث عن العقيدة العلويّـة النصيريّـة، وإن كـان قـد ظهر مؤخّرًا العديـد من هذه الدراسـات<sup>٣</sup>. غـير أنّ

١ ـ هنري كوربان، تاريخ الفلسفة الاسلاميّة، الجزء الأوّل، ص ٤٢.

٢ ـ من الآية ٥٨ من سورة النساء.

٣ ـ منها: كتاب الباكورة السليمانية في كشف أسرار الديانة النصيريّة، تأليف سليمان أفندي الأنذي، نشر: دار لأجل المعرفة (بيروت، ١٩٨٧ أولى ١٠٨٨ ثانية)؛ أبو موسى الحريري، العلويّون النصيريّون، دار لأجل المعرفة (بيروت، ١٩٨٧)؛ أنور ياسين، تعليم الدين العلوي، دار لأجل المعرفة (بيروت، ١٩٨٦)؛ الدكتور صابر طعيمة، الشيعة معتقدًا ومذهبًا، المكتبة الثقافيّة (بيروت، ١٤٠٨ هـ / ١٩٨٨ م)؛ الدكتور عبد الرحمن بدوي، مذاهب الاسلاميّين، دار العلم للملايين (بيروت، ١٩٨٨ طبعة ٣).

العلوبين قد وضعوا حدًا لتلك الاجتهادات من خلال ما أعلنوه بوضوح سنة ١٩٧٢، كما سيأتي لاحقًا، ومن خلال جملة بلاغات لرجال الدين العلوبين، نُشرت في أكثر من مناسبة، نقتطف منها بعضًا في ما يلي.

> مذكّـــرة عَام ١٩٣٦

في سنة ١٩٣٦، كثر القيل والقال، عن معتقد الطائفة الإسلامية العلوية في سوريا، من قبل أصحاب الأغراض المشبوهة، والعقول الضعيفة، ممن عملوا ولا زالوا يعملون على تمزيق الصف المسلم وتشتيت كلمة المسلمين، فقام علماء العلوبين في سوريا وعقدوا مؤتمرا علويًا لكافة رجال العلوبين ووجوههم، في قرية القرداحة، قضاء جبلة، في شهر تموز (يوليو) ١٩٣٦، وقد رفعوا مذكرة إلى وزارة الخارجية الفرنسية، وكانت من أهم المذكرات إذ جاء فيها:

إنّ العلويين ليسوا سوى أنصار الإمام عليّ الخير، صهر رسول الله وصيه، وأول من آمن بالإسلام، ومن مكانه في الجهاد والفقه والدين الإسلاميّ مكانه. فليس الكاثوليكيّ والأرثذوكسيّ والبروتستانتيّ سوى مسيحيّين.. وليس العلويّ والسنّي سوى مسيحيّين. وليس العلويّ والسنّي سوى مسيحيّين أف والأرثذوكسيّة أو البروتستانتيّة مسيحيّة المسيحيّ، وفي المثل الثاني لا يبطل القول برأي الشيعة أو برأي السنة إسلام المسلم، إنّ القرآن الشريف هو كتاب العلويّين، سواء أكانوا طلاّب وحدة أم طلاّب انفصال، ومن كان القرآن الكريم كتابه فهو مسلم، أحب أم كره، إلا أن يرتدّ عن الإسلام أ.

١ ـ الإبراهيم، العلويّون، ص٩٥.

فتوَى العلمَاء سنَــة ١٩٣٨

في سنة ١٣٥٧هـ/ ١٩٣٨م، نشرت مجلّة المرشد العربي في اللاذقية لمنشئها الشريف عبدالله آل علوي الحسيني، فتوى السادة علماء الطائفة المسلمة العلوية، ردًا على الضجة المفتعلة في أيّام الاستعمار الفرنسيّ البغيض وهذا نصنها:

﴿إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الإِسْلاَمُ. وَمَنْ يَبَتَغِ غَيْرَ الإِسْلاَمِ دِينَا فَلَنْ يُقَبِّلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الأَخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ﴾ أ. و﴿قُلُ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالُواْ الِّي كَلِمَةٍ سَوَاء بَيْتَنَا وَبَيْتَكُمْ أَلاَّ نَعْبُدَ إِلاَّ اللَّهِ وَلاَ نَشْرِكَ بِهِ شَيْتًا وَلاَ يَتَّخِذَ بَعضنَنَا بَعْضَا أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ فَإِنْ تُولُواْ فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ﴾ ``.

قرأنا هذا البهتان المفتري على العلويين، طائفة أهل التوحيد، ونحن نرفض هذا البهتان أيًّا كان مصدره، ونرد عليه بأن صفوة عقيدتنا ما جاء في كتاب الله الذي لا يأتيه باطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد، (قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحدٌ. اللَّه الصَّمَدُ. لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوا أَحَدٌ ﴾ وأن مذهبنا في الإسلام هو مذهب الإمام جعفر الصادق الله والأئمة الطاهرين (ع) سالكين بذلك ما أمرنا به خاتم النبيّين محمد بن عبدالله رسول الله على حيث يقول: "إنّي تارك فيكم الثقلين ما إن تمسكتم بهما لن تضلّوا بعدي، أحدهما أعظم من الآخر: كتاب الله، حبل ممدود من السماء إلى الأرض، وعترتي أهل بيتي، لن يفترقا حتّى يردا عليّ الحوض، فانظروا كيف تخلفوني فيهما". هذه عقيدتنا نحن العلوبين أهل التوحيد، وفي هذا كفاية لقوم يعقلون".

١ ـ بعض من الآية ١٩، والآية ٨٥ من سورة أل عمران.

۲ ـ آل عمر ان: ٦٤.

٣ ـ الإخلاص: ١ ـ ٤.

التواقيع: مفتي العلويين في قضاء صهيون يوسف غزال، المحامي عبد الرحمَن بركات، قاضي طرطوس على حمدان، صالح إبراهيم ناصر، عيد ديب الخير، كامل صالح ديب، يوسف حمدان عبّاس، مفتي العلوبين في قضاء جبلة عليّ عبد الحميد، الفقير للّه تعالى صالح ناصر الحكيم، حسن حيدر، قاضي المحكمة المذهبيّة في قضاء مصياف، محمد حامد، في ٩ جمادي الآخرة سنة ١٣٥٧هـ. أ

وفي ما يلي، صورة عن فتوى الرؤساء الروحيين في صافيتا، المنشورة في جريدة "النهار" البيروتية:

طالعنا في عدد جريدتكم الغرّاء المؤرّخ في ٣١ تمّوز (يوليو) سنة ١٩٣٨ عدد ١٤٤٨، مقالة لمراسلكم في اللاذقيّة تحت عنوان "هل العلويّون مسلمون؟"، تتضمّن المفتريات الكافرة التي نسبها المحامي إبراهيم عثمان لعقائد العلويّين، وتكفيره لهم، باذعائه وزعمه أنّهم ليسوا بمسلمين، ينكرون، والعياذ بالله، وناقل الكفر ليس بكافر، شهادة أن "لا إله إلاّ الله وأنّ محمدًا عبده ورسوله"، وأنّهم يدينون بدين غريب يقوم على فكرة التثليث، وينكرون فكرة التوحيد، لذلك فقد اجتمعنا، نحن الرؤساء الروحيّين في قضاء صافيتا، وأصدرنا الفتوى الآتية، راجين نشرها بنفس الصفحة التي نشرتم بها كلمة المراسل، عملاً بقانون المطبوعات.

١ ـ الإبراهيم، العلويُون، ص٩٣ ـ ٩٤.

إنّ تصريحات المحامي الموما اليه، هي محض الكفر الصحيح، وإنّ المسلمين العلوبين بإجماعهم المطلق يستنكرونها أشد الاستنكار ويتبر أون منها ومن مثيريها إلى الله ورسوله ، ويعلنون في الدنيا والآخرة أنّهم على شهادة لا إله إلاّ الله، وأنّ محمدا عبده ورسوله، شهادة حقّ وصدق، فمن آمن منهم بالشهادتين والوحدانية، فهو منهم، ومن جحدها فهو غريب عنهم وكافر بهم، ومن يتّخذ من أتباع المسلمين العلوبين مذهب الإمام جعفر الصادق (ع) سببًا لإبعادهم عن الدين الإسلامي الحنيف نعتبره، بدعواه، جاحدًا ناكرًا للصدق، عاملاً بالباطل.

التواقيع: الشيخ ياسين عبد اللطيف ياسين يونس، الشيخ علي حمدان قاضي المحكمة المذهبية الشرعية بطرطوس، الشيخ يوسف إبراهيم قاضي المحكمة المذهبية الشرعية بصافيتا، الشيخ محمد محمود، الشيخ محمد رمضان، شوكت العباس، الشيخ عبد الحميد معلا. صافيتا، في ٣ آب (أغسطس) ١٩٣٨.

مَن هُـم العلَويُّون

في شرح مقتضب أورده الشيخ عبد الرحمن الخير، في مجلّة "النهضة" السورية، جاء أن العلوبين هم إحدى فرق الإسلام، إماميون عرب أقحاح، قضت عليهم أسباب جمّة، أهمها ضغط بعض الأحكام الظالمين في عصور التاريخ الإسلامي، أن يجتمعوا في جبال هذه البلاد، منذ بضعة قرون ونيف، ملتجئين من جور السياسة الخرقاء

١ ـ الإبراهيم، الطويّون، ص٩٤ ـ ٩٠.

والتعصب الأعمى، إلى أحراج البلاد ومعاقلها المنيعة، وإلى التكتّم في إقامة شعائرهم الإسلامية الخاصة، والتساهل في التظاهر ببعض شعائر الأقوياء المسيطرين يومئذ، حفظًا لكيانهم الطائفي، وحقنًا لدمائهم، وعلى توالي الأيّام، أصبح التكتّم شبه غريزة فيهم، ودخل ذلك التظاهر، ببعض الشعائر الأجنبية عن الإسلام، في عداد عاداتهم، لا ينكره جمهورهم، ولا تقرّه خاصتهم، وهذا ما جعل الظنون تحوم حول معتقداتهم، وذهاب الآراء في التخمين والتقويل كل مذهب. وإننا لا نعلم بالتدقيق تــاريخ تظــاهرهم بالعادات الغريبة عن الإسلام، ولكنّا نرجّح أنّ بعضه كان على عهد الصليبيّين، نستند في ترجيحنا هذا إلى أن السلف لم يكونوا ليعترفوا بهذه العادات، كشعائر مذهبيّة، لأنّها لم ترد البتة في أشعار هم، ولا رسائلهم، ولأنه، في بعض نواحي البلاد، لا أثر البتّة لهذه العادات، فهناك وسط صافيتا وساحلها ليس فيهما مَن يحسب حسابًا "للميلاديّة أو القوزلي" أي رأس السنة المسيحية الشرقية، وهناك الجهة الجنوبية من البلاد، أي أقضية طرطوس، صافيتًا، تلكلخ، فإنّ أهليها لا يعرفون متى تكون الزهوريّة، ١٥ نيسان (إبريل) شرقي، التي يتجمهر فيها أهل الشمال من قضائي صهيون واللاذقية، في حين أنّ الساكنين الوسط في أقضية جبلة وبانياس ومصياف، يقيمون موسم الرابع، في ٤ نيسان (إبريل) شرقي، في مواقع عديدة، بقصد البيع والشراء والأفراح. هذا الإختلاف البين وعدم ذكر السلف لهذه العادات، يجعلنا نجزم بأنَّها دخيلة وحديثة العهد، وأبين ما عرف به العلويون تخصيصهم للإشتغال، منذ أقدم أيامهم حتى اليوم، بعلم التوحيد: أي معرفة الله، بـ البراهين العقليّة المستندة إلى الشواهد النقليّة، من النص الكريم، والحديث الشريف، وروايات الأئمة من آل الرسول ، فإن تبويب هذا العلم، والتوسّع فيه، وتعليمه إلى أتقياء الطلبة المجتهدين، رافق خاصتهم، منذ افتراقهم عن سواهم من الفرق الإسلاميّة، حتّى عصرنا هذا. وممّا لا يترك مجالاً للتردّد في صحّة

هذا القول كثرة ما عندهم من المؤلِّفات القيِّمة التي يرجع تاريخ أسبقها إلى صدر الإسلام، ولم ينقطع حتى اليوم ظهورها، وكلُّها تدور تقريبًا حول المسائل الآتية: إثبات وجود الخالق سبحانه وتعالى، بالمعقول والمنقول، إثبات النبوة عن طريق البرهان والدليل، إثبات الإمامة بالحجة العقاية والنقاية، اللفظ والمعنى وعلاقتهما بصفات الخالق، وجوب صفات الكمال للباري تعالى، تنزيه عن صفات المحدثات، أصل البشر، آداب الحياة والرياضة الروحية، المعاد، حدوث الكون وفناؤه... والواقف على هذه الكتب الخطية القيمة يدرك مقدار اهتمام العلويين بالتوحيد، الذي اشتقوا منه إسمًا لهم، منذ ألف سنة ونيف، فهم يشيرون دائمًا في هذه إلى فرقتهم بـ "الموحدة". ومن أظهر ما يُعرف به العلويون، عنايتهم بالفلسفة الروحية العالمية، ومقابلتها بالأديان الإلهيَّة، وتوفيق ما يمكن توفيقه، وردّ ما يختلف إلى البدع والهرطقات التي كان يلفقها معارضو الدين والفاسفة الصحيحة، ويستنتجون من كلّ نلك وحدة الأديان، ووحدة غايتها التي جاء الإسلام بالبراهين عليها، ودعمها بالحجج الدامغة. هذه الظاهرة الفكرية، التبي يمتاز بها العلويون، هي ما جعلت بعض الجهلاء، وذوي الغايات الدنيويّة، يلصقون بهذه الطائفة تهمات الوثنيّة والكفر، وينسبونهم إلى أديان أخرى غير الإسلام.

ويضيف الشيخ عبد الرحمن الخير: بعد ما تقدّم، فإنّنا نعترف بأنّ عصر الانحطاط الفكريّ الذي يتلو البحث فيه هذه الأسطر، قد شوة مظاهر هذه المؤلّفات القيّمة، بالنساخة والتعليق، حيث حذف منها وأضيف إليها، وعلى الأغلب، من قبيل التفسير في مسائل الفلسفة العقليّة والقضايا المنطقيّة الصعب فهمها، إلا على المتخصّصين لذلك، من رجال المذاهب. وهذا التشويه، هو ما يجعل نشر تلك الكتب متعذّرًا جدًا، فعسى فطاحل علمائنا الغيورين يهتمّون بإصلاح ما فيها من غموض أو خروج عن الجادة،

سببهما الرمز بالمعيّات، والتلميح إلى الفكرة المستغربة، بدلاً من التصريح بها. تلك الخطّة التي كانت شائعة في أعصر الخوف والحذر، اللذّين كانا ملازمّين لأكثر المشتغلين بالعلوم العقليّة أو الفروق المذهبيّة. ولئن أحجم علماؤنا عن هذا الواجب، خوفًا من سهام النقد، أو من تقوّلات بعض الجهلاء، وهربًا من الظهور والشهرة، كما هي عاداتهم، فإنّ النشء المتعلّم تعليمًا صحيحًا، والدارس در اسات عالية صحيحة لا زائفة، سيجنح إلى تأدية هذا الواجب الشريف، فيؤدّي بذلك ما في عنقه من أمانة واجبة التأدية.

ويضيف: يصعب جدًا على الباحث في تاريخ العلوبين، أن يستند من كتبهم على التحديدات الزمنية، ذلك لأنه لم يصل إلينا من آثار علمائهم، شيء يبحث في غير الدين، اللهم إلا إذا استثنينا بضع كتب، في ترجمة الأولياء الصالحين من العلماء المدققين، نتتاول ترجمة دينية تشير إلى ملخص اعتقادهم، وبعض أشعارهم الدينية، ويندر أن تذكر هذه الترجمات بسنة الولادة أو الوفاة، فلا تكاد تخرج عمّا استثنيناه فيه لكن مع كل هذا، فإن التوفيق في دراسة أساليب التعبير، ومقابلة التراجم الجمّة، والتعمق والتقصي، كل هذا يبرهن أن بدء الجمود كان في النصف الأول من القرن الثامن للهجرة، حيث تكاد أعمال المؤلفين تقتصر، في ذلك الحين وما يليه، على إعادة وتكر ار ما كتبه سابقوهم من العلماء، دون أن يضيفوا شيئًا يُذكر، لا من قبيل التوضيح وتكر ار ما كتبه سابقوهم من العلماء، دون أن يضيفوا شيئًا يُذكر، لا من قبيل التوضيح ولا من قبيل حسن التبويب وسهولة المأخذ، وهذا يدل على قلّة الاطلاع، وعلى شتّى فروع العلوم وأنواعها. ومن المعلوم أنّ جمود الخاصة يسبّب انحطاط الجمهور، وها نحن اليوم نراقب نتائج الانحطاط بمرارة أسف مؤلمة.

ويرتّب الشيخ عبد الرحمن الخيّر أسباب الجمود والإنحطاط بحسب أهميّتها، كما يلى: أ ـ توالى الإعتداءات على هذه الطائفة منذ ثلاثة عشر قرنًا حتى اليوم، اعتداءات كان يستهلك بعضها كل ما تملك، فتنهب مواشيها وأموالها وتحرق بيوتها بما فيها من أثاث ومقتنيات، ويقتل علماؤها ومشاهيرها، الأمر الذي أضاع آثارها الفكرية القديمة، إلا ما حفظته بحروفه وألفاظه، صدور الحفظة من رجالها، أو ما وعاه علماؤها. ومن هذا العلم، إن بقي حتى اليوم، هو قليل من كثير.

ب - الإنزواء في هذه الجبال والعيش الفطري، بحكم هذه المناطق الجبلية القاحلة، وبحكم ما خلفته في عقلية العلويين تلك التعنيات الجائحة المنتابعة، من تفضيل الإنصراف الكلّي إلى التعبّد وعدم الإنشغال بشيء آخر، مثل تشبيد جميل البنيان، أو جمع الثروات الطائلة أو اقتناء الكتب الفخمة، إذ ما الفائدة من كلّ هذا وهو لا يلبث أن يكون نهب أيدي الأقوياء المعتدين، وطعم نير انهم، وضحيّة تعصبهم وانتقاماتهم الجنونيّة؟

ج ـ وعلى توالي الأيّام، استحالت هذه الفكرة السالفة إلى القول بكر اهية طلب أي فرع كان من العلوم، غير علم معرفة الله، وإلاّ ما لا يستغنى عنه في أشد مرافق الحياة ضرورة. ورسخ هذا القول بمرور الزمن، وتضخم في عقلية الجمهور، حتّى جاء يوم يستنكر فيه العامّة عمل من يدرس قواعد اللغة وأصولها، فضلاً عن العلوم العصرية الحديثة.

د ـ مبالغة علمائهم في الزهد، وهربهم من الشهرة، وتعمدهم عيشة الخمول والتقشق، حتى كادوا أن يكونوا أشبه بفقراء الهنود منهم بعلماء المسلمين.

ويلفت الشيخ عبد الرحمن الخير في توجيهه النير إلى وجوب العودة إلى الينابيع، فبذكر: يقول أمير المؤمنين المحجد: "إعمل لدنياك كأنك تعيش أبدًا، واعمل الآخرتك كأنك تموت غدًا".

ويقول النبي ﷺ لنفر من صحابته كانوا قد اتَّفقوا على نبذ الملاذ الدنيويّة: "إنّ لأنفسكم عليكم حقًا، فصوموا وافطره وقوموا وناموا، فإنّي أصوم وأفطر، وأقوم وأنام، وآكل اللحم الدسم وآتي النساء".

ويقول أوّل أئمتهم عليه لإبنه محمد بن الحنفيّة: "يا بنيّ، إنّي أخاف عليك الفقر، فاستعذ بالله منه، فإنّ الفقر منقصة للدين، مدهشة للعقل، داعية للمقت".

ويقول سادس أنمتهم عيم: "كونوا لنا زينًا ولا تكونوا علينا شينًا".

ويستدرك: لا نشير، بإيرادنا هذه الأحاديث هنا، إلى أنّ في الانقطاع إلى الله وفي الزهد مغمزًا، كلاً... وإنّما نقصد أنّ النبيّ في والأئمّة الأطهار عليهم السلام كانوا مستوفي شروط الفضيلة المؤهّلة للنبوّة والإمامة، فكما كانوا رجال زهد وعبادة، كانوا رجال علم وكياسة، فليس من شروط أتباعهم الاقتداء بهم، في شأن من شوون سنتهم، وإغفال شؤونهم...

هـ ومن الأسباب الحديثة العهد، في العمل على انحطاط العلويين، اعتبارهم منذ زمن قريب "المشيخة" أي الرئاسة الدينية، وراثة. وإغداقهم الهبات باسم "الزكاة" على الأكثر، إن لم نقل على الكلّ، ممن ينتمي إليها، ولو بشارة فقط، والحكم على الكلّ بما يبدو من البعض، ممّا لا يوافق العادات المأثورة، وإنزال سوادهم الخرافات من الروايات منزلة الحقائق المسلّم بها، الأمر الذي فسح لكثير من الممخرقين أن يلعبوا بالعقول الساذجة، ما شاءت لهم الغايات والجهل.

# بَشَائــــــر اليَقَظَةِ الأولَى

وتحت عنوان "بشائر اليقظة الأولى"، يقول الشيخ عبد الرحمن الخيّر:

في العقود الأولى من القرن الهجري الثالث، بدت في البلاد بشائر يقظة منعشة، برهنت على أنّ النار لم تفارق الرماد، وعلى أنّ الشعوب تهجع ثمّ تهبّ من سباتها، وها نحن نستعرض آثار هذه اليقظة، على الترتيب التالى:

## أ ـ في الجنوب

إنّ الوليّ الكبير المغفور له الشيخ عبد العال، المعروف بالحاج معلاً، الجدّ الأكبر لعائلة بيت الحاج، قصد، سنة ١٢٥٤ هـ/ ١٨٣٨م، البيت الحرام لأداء فريضة الحجّ المقدّسة، وفي عودته مرّ بمصر، واستحصل على إذن ببناء مسجد في قريته، إذ كانت سوريا يومئذ في حكم محمّد علي باشا، وابنتى المرحوم الحاج، فور وصوله، المسجد العامر حتّى اليوم، في قرية بيت الحاج من أعمال طرطوس، وقام بالإمامة فيه مدة عشرين سنة، لم يفتر أثناءها عن بثّ روح اليقظة، ومحاربة الأميّة بين سواد الشعب.

وخلف المرحوم الحاج أبناؤه في نشر العلم والإرشاد، وعلى رأسهم خليفته المرحوم الشيخ عبد اللطيف الحاج، الذي لا يزال الناس، حتى اليوم، يتناقلون الحديث عن حسن خطابته في الجمعة والأعياد. وكان كأبيه من الحفظة للقرآن الكريم.

وفي ذلك العهد نفسه، اشتهر في علم الغلك الوليّ الكبير المغفور له الشيخ يوسف مي، الجدّ الأكبر لعائلة بيت الحامد في رأس الخشوفة بصافيتا، وأتقن عنه هذا الفنّ خليفته الوليّ العظيم الواسع الرحمة الشيخ محمد يوسف، المشهور، كأبيه في الزهد والعبادة والتفقّه.

وانتهى علم الفلك إلى سميّه الشيخ محمّد يوسف القاطن حاليًا في مزرعة بيت بلول بصافيتا. وقد شاهدت بنفسي عنده كتبًا قيّمة يرجع تاريخها إلى عصر العبّاسيّين المزدهر، كما شاهدت عنده آلات يونانيّة الطراز، لرصد الكواكب منها اسطرلاب دقيق يضبط الشيخ المذكور بواسطته حصول الكسوف والخسوف، بتدقيق غريب.

وخلّفت تلك اليقظة الجامع الجميل، في بيت الشيخ يونس بصافيتا، الذي شرع في ابنتائه كلّ من الوليّين العظيمين المغفور لهما: الشيخ غانم ياسين، والشيخ عبد الحميد أفندي، الذي نُسب إليه آنئذ أعمال سياسيّة. فنُفي إلى طرابزون ، وتزوّج منها وعاد مكرّمًا، ثمّ أتمّ الجامع المذكور الوليّان الكبيران المرحوم الشيخ ياسين يونس والشيخ سليم غانم سنة ١٢٨٦هـ/ ١٨٧١م، وقد قام المرحوم الشيخ ياسين، الآنف الذكر، بإمامة الجامع طيلة حياته، وخلفه ولده العلاّمة محمد ياسين الذي سيأتي ذكره.

ومن آثار تلك اليقظة مسجد الخضر في تلّمة الطليعي بصافيتا، وآخر في ضهر بشير بصافيتا، وفي كلّ من هذه المساجد لا تزال، حتّى اليوم، تُقام الصلوات في الأعياد والجمعات، وأغلب الأوقات اليوميّة، وفي ذلك العصر نفسه، اشتهر بالفقه وعلوم اللغة العربيّة المرحوم الشيخ علي القاضي، المعروف بالشيخ علي بدره في صهيون بصافيتا، وقد نُسب إلى أمّه لأنّه ربي يتيمًا عند الشيخ يوسف مي، واستقدمه الشيخ يونس ياسين، إلى قرية بيت الشيخ يونس، حيث نصبه قاضيًا ومعلّمًا، ولهذا عرف هو وعائلته من بعد، ببيت القاضي، وعنه أخذ اللغة نفر من أبناء العائلات الشهيرة، نذكر منهم اثنين فقط: أولهما المرحوم الشيخ محمد ياسين الفقيه العابد، حفظ القرآن الشريف في العقد الرابع من عمره، ودرس اللغة التركيّة بعد ذلك، وكان من

١ ـ طرابزون: مدينة في أرمينيا التركية.

ذوي الغيرة الفائقة على نشر العلم وإقامة السنة الشريفة، وله في هذا حوادث مشهورة، كما لمه شعر حسن في التوسل، ومدح النبيّ الكريم و آل البيت الطاهرين (ع)، وأولياء العصر؛ وثانيهما: المرحوم الشيخ عبد الكريم الحاج، الذي تولّى التعليم الحكوميّ في مدرسة بحنين، على عهد متصرف اللانقيّة المصلح المرحوم ضيا باشا، والقضاء المذهبيّ في طرطوس، على عهد الانتداب، وله شعر عامر في مدح النبيّ الكريم و آل البيت الأطهار (ع)، وأولياء عصره، وكان فقيها عابدًا، وعالما غيورًا أخذ عنه الأديب الفاضل الشيخ محمد حامد، قاضي المحكمة المذهبيّة في مصياف.

وفي ذلك العهد، نبغ في علم الفقه، وخاصة في فرع الإرث، الولي الكبير الزاهد العلامة الشيخ مصطفى مرهج، المعروف بالسيد، الجد الأكبر لعائلة بيت السيد في عمرا بصافيتا. وعنه أخذ ابنه الولي الزاهد الشيخ إبراهيم السيد، وقد نبغ كأبيه، ولهما في الزهد أحاديث تجدد عهد إبراهيم بن أدهم الولي العظيم؛ وانتهى نبوغ هذه العائلة الكريمة في الفقه إلى الشيخ إبراهيم السيد، كاتب المحكمة المذهبية بصافيتا سابقا، ولله جولات في تقسيم الإرث، تشهد على سعة اطلاع، وذكاء خارق، وممارسة طويلة، وهو لا يزال حتى اليوم، في تقسيم الإرث، مرجعًا الجميع، وأقدر أهل البلاد على اختلاف مللهم ونحلهم.

وأبين ما فعلته تلك اليقظة الحميدة، إتفاق أفاضل البلاد يومئذ، على محاربة التفرقة العشائرية، وفي طليعتهم المغفور له الشيخ عباس جابر، الجدّ الأكبر لبيت العباس الطليعي بصافيتا، والولي المغفور له الشيخ إبراهيم مرهج، الجدّ الأكبر لآل مرهج في بيت ناعسة بصافيتا، والولي المرحوم الشيخ عمران الزاوي في ضهر بشير بصافيتا، أفاضل العائلات السالفة الذكر: آل الحاج، وآل ياسين، وآل يوسف مي، والمغفور له الشيخ الأكبر آل محيي الدين بجورة الجواميس بصافيتا، وبينه وبين المغفور له الشيخ الأكبر آل محيي الدين بجورة الجواميس بصافيتا، وبينه وبين المغفور له الشيخ

خضر الأحمد، الجدّ الأكبر لآل معروف، مراسلات علميّة فريدة، وغيره.. وغيره من مشايخ العصر، وجهادهم معًا في جمع الكلمة على البرّ والتقوى، وجهودهم المتواصلة في نشر المعرفة والأخلاق الطيّبة، وتشدّدهم في إقامة الشريعة الغرّاء رحمهم الله أجمعين.

ومن الآثار البارزة التي خلّفتها تلك اليقظة، الوليّ المغفور له الشيخ عبد اللطيف ببيت ناعسة بصافيتا، وكان أديبًا كبيرًا وعالمًا فقيهًا، وشاعرًا مجيدًا، وله كتابات في مجلّة العرفان بصيدا، وترجمة في الجزء السابع من المجلّد التاسع في المجلّة المذكورة، ودرس عليه نفر، أشهرهم من الأحياء: الأديب الفاضل الشيخ يوسف إبر اهيم يونس، قاضي المحكمة المذهبيّة في صافيتا حاليًا؛ والوليّ الفاضل محمّد محمود جابر في تلّة الطليعي بصافيتا، وهو عالم فقيه، وأديب شاعر، وأستاذ كبير درس عليه الشيخ عليّ عبّاس في بحوزي بصافيتا، ومسكنه الآن مزرعة الجباب بطرطوس؛ والشيخ يونس يوسف بتلّة الطليعي بصافيتا، وكلّهم يتمتّعون بثقة طيّبة تدلّ على فضلهم وأدبهم.

فالشيخ يونس المذكور علم فنون اللغة، لنفر من أبناء العائلات العلوية في كيليكيا، ولا يزال يعلم من يقصده من أهل البلاد. والشيخ علي عباس باشر التعليم الخصوصي عشرين سنة في قريته بحوزي بصافيتا، وممن درس عنه هناك الأديب الكبير عبد الكريم الخير، والشيخ حسين حرفوش، واللذان سيأتي ذكر هما في بحثنا القادم عن يقظة الشمال.

ثمّ افتتحت، في أواخر الحرب الكونية، مدرسة كبرى في قرية العنازة ببانياس، جمعت أكثر من مائة وعشرين طالبًا، وستّة معلّمين، كلّهم علويّون. وكاتب هذه الأسطر الشيخ عبد الرحمن الخيّر، يفتخر بأنّه درس أصول الدين واللغة فيها، على

هذا الأستاذ المبرز، بسهولة الأسلوب وقصر مدة التعليم. ولأسباب قاهرة لم تعمر تلك المدرسة، مع الأسف، إلا عامين فقط. والولي المرحوم الشيخ عبد الكريم محمد، بمصطبة حمين بصافيتا، وكان علامة محدثاً وفقيها كبيرا وشاعرا مجيدا، ويكفي شاهدا على فضله، مجموعة مراثيه التي يشترك في تحبير قصائدها عارفو فضله وأدبه.

ولو تقصينا ذكر المشاهير ممن أنجبت تلك اليقظة المباركة لاحتجنا إلى كتاب خاص، لكننا نختتم موجزين، بذكر علم من أعلامها، ذلك هو الولي المغفور لـه الشيخ علي سليمان من المريقب بطرطوس، صاحب المسجد في الشيخ بدر بطرطوس، ووالد البطل العلوي الخالد الشيخ صالح علي المشهور، وهو كأبيه المرحوم، عالم فقيه، غيور على معالم الشريعة السمحاء.

#### ب ـ في الشمال

لم تكن بوادر اليقظة الأولى بارزة في الشمال مثلها في الجنوب، وذلك لأسباب اجتماعية أهمةا، على ما أرى، أن القسم الجنوبي من البلاد كان متعرضا، أكثر من القسم الشمالي، بالاحتكاك مع البلدان المجاورة ومع الحكومة يومئذ. ولهذا التعرض سبب هو، أنّ مركز الحكومة، في قضاء صافيتا، كان في الدريكيش قلب البلاد الجنوبية، وسكان هذه القصبة هم مسلمون علويون، أي من نفس الأكثرية الساحقة في سكان القضاء، فكان ابن قرى صافيتا، زعيمًا كان أو فلآحًا، لا يجازف بكرامته الشخصية، إذا حضر إلى مركز الحكومة.

أمّا القسم الشماليّ فقد كاد أن يكون، في ما مضى، بشبه عزلة تامّة عن البلدان المجاورة وعن الحكومة، لأنّ مركز السلطة فيه كلّها في المدن السلطيّة، ما عدا مركز صهيون بـ "أبنا"، لكنّ سكّانه، مثل سكّان بقيّة المراكز الساحليّة، مسلمون سنيّون، والعداوة، كما لا يخفى، كانت على أشدها بين الأخورين العلويّ والسنّيّ، فكان ابن

القرية، عندما تضطرة المصالح إلى زيارة مراكز الحكومة، يعرض كرامته الشخصية والمذهبية إلى الهوان، بأيدي الجهلاء من إخوانه أبناء المدينة، هكذا كان شأن ابن المدينة في القرية، والحكومة في ذلك العهد، كانت حكومة إرهاق، وموظفوها كادوا أن يكونوا كلّهم أنانيين، ونحمد الله على أنّ ذلك العهد قد مُحي الآن، فالحكومة اليوم هي منبثقة عن الأمة، ساهرة على الإصلاح والمساواة، والأخوان المتباغضان بالأمس، بدأت معاهد العلم ومحن الزمان، منذ أعوام، تؤلف بين قلوبهم وترشدهم إلى المصلحة المشتركة، بحكم الدين واللغة والوطن.

وقبل أن نبتعد كثيرًا، نعود إلى الموضوع، فنقرر قضية اجتماعية هي أنه من الثابت أنّ اختلاط البشر واحتكاكهم، بسبب رقي الهيئة الاجتماعية، لما يضطر إليه الفرد من بذل الجهود، للمحافظة على كرامته وللظهور بالمظهر اللائق المشرق، كما أنّه من الثابت أيضًا، أنّ التقاطع، أو حياة العزلة، تسبّب نشوء فروق وميزات، بين أبناء الأمة الواحدة المتقاطعة على التوالي، يسبّب ذلك الانحطاط للهيئة الاجتماعية، بل اندثارها إذا طالت المدّة. ومن حسن الحظّ، فإنّ حياة العزلة التامة يندر وقوعها، أو لا تكون البنّة، لكنّما بقدر شدّة التقاطع والعزلة تكون الفروق، ويكون الانحطاط والتاخر.

لهذا السبب عينه، كانت اليقظة في الجنوب أبين منها في الشمال، ومع نلك، فقد بدت بشائر ها بشكل يسترعي انتباه المؤرّخ المدقّق، وها نحن نستعرض منها ما يأتي، مراعين الترتيب بحسب السبق الزمنيّ، جهد المستطاع.

ا ـ في دير ماما بقضاء مصياف، نبغ في الفقه، الولي الكبير المرحوم الشيخ علي الناعم، الجد الأكبر لعائلة الناعم بغلمشية في جبلة، ودير ماما مصياف، وقد كان هذا العلامة الفذ معاصر اللمرحوم الحاح وجهابذة ذلك العهد، وكان، رحمه الله، لا ينفق إلا مما يكسبه من جهوده الجثمانية. ومن الغريب أن عالما فاضلاً، كالشيخ على الناعم،

كان يعيش من تعب كفيه، بين العلويين المعروفين، على الأخص في ذلك العهد، بالإنفاق من سعة على العلماء العباد. ولكنه الزهد الصادق، ولكنه بعد النظر والرقي الفكري أيضا، فإن هذا العلامة مارس صناعات يدوية أتقن منها اثنين هما: البناء والصياغة، وغرضه من ذلك، علاوة على الكسب المادي، تشجيع الأمة على تعلم وممارسة الصناعات، وحبذا لو اقتدى به اليوم كثير من شيوخنا الذين يجولون البلاد لجمع ما ينفقونه.

٢ - وفي الزويبية بجبلة، نبغت عائلة بيت الحكيم، بفن الطبابة، على الطريقة الشرقية، وخاصة في ما يتعلق بالعيون وأمراض الجلد، يوم كان الطبيب الغني أندر من الخل الوفي، وأشهرهم في ذلك، العابد والفقيه المرحوم الشيخ ناصر الحكيم، والطبيب الذائع الصيت المرحوم الشيخ عيسى الحكيم، وخلف الشيخ ناصر ولده الفقيه الشيخ صالح الحكيم، شيخ مشائخ العلوبين الآن، وقد امتدحه وأقر له شعرا، بالرئاسة الدينية، أكثر علماء الشعب الشعراء، ونخص منهم بالذكر الأساتذة، الشيخ سليمان أحمد، والشيخ حسن ميهوب، والشيخ حسن حيدر، الذين سيأتي ذكرهم.

" - وفي البرازين بجبلة، نبغ في الفقه، الوليّ العلاّمة المرحوم الشيخ محمد سلمان المزارع، واشتهر بالغيرة الفائقة على تطبيق أحكام الشريعة، ومحاربة الخلافات والعادات الدخيلة، وكان رحمه اللّه، يبالغ في ذلك، إلى حدّ أنّه كان يفتي بكر اهية الأكل من الجزور المنبوحة في القوزلي، رأس السنة الشرقيّة، مستندًا إلى أنّها في حكم ما أهل به لغير اللّه، ويشفع له في هذه المبالغة أنّ بعض العامّة كانوا ينبحون، قبل القوزلي بيوم واحد، نبيحة يسمّونها "نبيحة الحرام". وبفضل جهاد هذا العلاّمة، وجهاد تلامنته المناصرين لفكرته الإصلاحيّة، فقد أسرعت هذه العادات الدخيلة في طريقها إلى الاندثار. واشتهر كذلك في التشديد على إقامة الصلاة بأوقاتها، وصيام شهر

رمضان المبارك، ونشأ على ذلك أبناؤه، من ذكور وإناث، وأشهرهم ولده المرحوم الشيخ جعفر الذي كان من حفظة القرآن الكريم، واشتهر بالفقه والعبادة. وللعلامتين الشاعرين: المرحوم الشيخ يعقوب الحسن، والأستاذ الشيخ سليمان الأحمد، قصيبتان في رثاء المرحوم الشيخ محمد سلمان، ومثلهما في حادث تسمّم المرحوم الشيخ جعفر، مما يدل على مكانة هذين الوليين: الأب وابنه، في الهيئة الاجتماعية.

٤ ـ في قلع الدالي بجبلة، نبغ في الفقه واللغة، المرحومان: الشيخ محمد على القلع، وأخوه الشيخ أحمد على، وهما من تلامذة الشيخ على القاضي السالف الذكر في البحث السابق. قطن المرحوم الشيخ أحمد على القلع في قرية القطرية باللانقية، وهناك وضع كتابًا في الفقه، ليُدرَّس في المدارس الأميريّة، تلبية لطلب متصرّف اللانقيّـة في ذلك العهد المرحوم ضيا باشا، الذي يجب على أبناء اللانقية أن يخلُّدوا ذكره في تاريخهم الاجتماعي، بصحائف ملؤها الثناء الصادق والاعتراف بالجميل، فقد قصر همته على تمدينهم وسلك إلى ذلك ثلاث طرق قويمة، أو لاها: تقريبه أهل العلم والتقى واحترامهم واستشارتهم؛ ثانيها: العدل والصراحة في الحكم؛ وثالثها: إنشاء ثمانين مدرسة أميريّة، في كلّ منها مسجد، موزّعة بين القرى الآهلة بالسكان، كلّ ذلك على نفقة الحكومة، وانتقائه المعلّمين لتلك المدارس، من خيرة المشائخ، حيث يتسنَّى ذلك. لكنّ الخلاف العشائريّ المستفحل يومئذ في الشمال، والحسد النميم، وقصر أيّام المرحوم ضيا باشا، كلّ هذه العوامل اشتركت في وأد كتيّب الشيخ على المذكور، قبل جفاف حبره تقريبًا، كما أدّت إلى خنق فكرة ذلك الإداري المخلص و المحسن الكبير.

٥ ـ في بشراغي بجبلة، نبغ في الفقه والشعر، الوليّ المرحوم الشيخ يوسف على
 الخطيب، وهو من علماء الشعب الأفذاذ، وعنه أخذ الفقه الأستاذ الشيخ سليمان الأحمد،

وكان، رحمه الله، مرجعًا دينيًّا في محيطه، رغم كثرة العلماء والصالحين، وله مؤلّفات في الفقه، لم أطّلع عليها، مع الأسف، ليصحّ لي التكلّم عنها بصدق ودقّة. وفيها نبغ أيضًا الفقيه العابد المرحوم الشيخ عبد الرحمن جمعة، وكان من فطاحل العلماء الثقات، وذوي الغيرة على الشريعة الغرّاء.

٦ - في كنكارو بجبلة، نبغ في الفقه والحديث والفلك، الولي المرحوم الشيخ عيسى عمران، وكان حجة يرجع إلى رأيه علماء عصره الجهابذة، كالشيخ محمد سلمان المزارع، والشيخ ناصر الحكيم الآنفي الذكر وغيرهما.

٧ ـ في زمرين بجبلة، نبغ المغفور له الشيخ يعقوب الحسن البريعيني، وكان، رحمه الله، فقيها عالما، وشاعرا مجيدًا، ومفكّرا ألمعيًّا، وله قصائد عامرة، في مدح النبي على، والأثمة الأطهار (ع)، وعلماء الشعب المعاصرين له، وكتابه "تذكرة الحياة الروحيّة في وحدة الحقائق الدينيّـة" بشارة طيبة، في بعث العصر الذهبيّ للمؤلَّفين، وكان رحمه الله، يتفرد بشدة الغيرة على وقت الشباب أن يضيع في قرض الشعر، ويبالغ في النصح لمريديه، بأن يوجّهوا جهودهم الأولى نحو التضلّع في العلوم، والترويض على الأعمال الصالحة، وله في هذا قصيدتان، أرسل أو لاهما إلى الأديب عبد الكريم الخير أثناء طلبه العلم في مدرسة الفرير باللاذقية، وثانيتهما أرسلها منذ بضعة عشر عامًا، إلى محمد حمدان الخير، وحبّذا نشر هما لا كنموذج من شعر فما هما من أجوده، ولكن كعظة لأدبائنا المنصرفين، عن كلّ أنواع الأدب والعلوم، إلى الشعر، وعلى الأخصّ العاطفيّ منه. ونبغ، في الفقه والشعر، ابن عمّه المرحوم الشيخ على حمدان البريعيني الذي شبّ في كيليكيا والآستانة، وكان يحسن اللغة التركيّة، كأحد أدبائها، وطار ذكره، فوق ذلك، بالغناء العربيّ، يخدمه فيه صوت موهوب يأخذ بمجامع القلوب. ومن دواعى الأسف، أنَّه توفَّى في ريعان شبابه، وقد رثاه ابن عمَّه

الشيخ يعقوب بقصيدة تحوي أبلغ الرثاء وأصدق العواطف. وخلفهما في الأدب، المأسوف على شبابه المرحوم يوسف يعقوب، وكان كاتبًا لبقًا، وشاعرا رقيقًا، عاجلته يد المنون عن إكمال روايته التمثيلية "الإسكندر وداريوس"، وقد أطلعني على فصول منها تشهد بأدبه العذب وتضلعه في التاريخ.

٨ \_ في القرداحة بجبلة، نبغ آل الخير، ونخص منهم بالذكر المرحوم الشيخ عبدالله الخير تلميذ الشيخ أحمد على القلع السابق ذكره. تولَّى الشيخ عبدالله التعليم الحكومي، في مدرسة القرداحة، على عهد المرحوم ضيا باشا. أخذ عن المغفور له الشيخ محمّد سلمان المزارع، إنكار القوزلـي والبربـارة، ومـا يتعلُّق بهمـا مـن طقـوس أجنبية عن المذهب العلوي، وبرز في محاربتها والتغلُّب عليها، كما برز في دحض الخرافات المتسلطة على عقليّة الجمهور، من أمثال فكرة الجنّ، والتوابع، والتنجيم، والرمل المندل، وما شاكلها، وبرهن، بطريقة المدارسة والتجارب والنقد المغرق في الصراحة، عن أنَّها لا ترتكز على أساس من الحقائق العلميَّة، أمَّا الاستجداء، داء المشائخ العضال، فقد ناصبه العداء المحكم الصادق، وله في مقاومته مواقف لا يزال، بعض قصيري النظر من النقاد، يعدَها تطرّفًا ذميمًا. وهو أول من جابه العادات من المشائخ، بتعليم بناته القراءة والكتابة، وكان، رحمه الله، بصيرًا بعلمَى التاريخ والجغر افيا، إلى حدّ لا يكاد يلحقه فيه أحد من خرّيجي المدارس اليوم بين كلّ العلويّين، وكان متحمسًا للعلم الحديث، يبشر به، ويصدق أخبار مخترعاته الغريبة، وينشرها في محيط لم يكن بعد قد شاهد من آثارها الفعلية. ومن رغبته الفائقة في نشر التعليم، إقدامه على التضحية المادية، ولم يكن غنيًّا، في سبيل تعليم ولده الأديب عبد الكريم الخير الذي يُعد، بحق، أول أديب مدرسي من العلوبين، ولا يزال أصح الأدباء لغة كتابية، وأغزرهم مادة، وأسلسهم بيانًا، وهو إلى ذلك، شاعر مجيد، ولكنَّه أطال هجر

الأدب ماسوفًا عليه. واشتهر، في الفقه والقضاء، أخوه الشيخ أحمد ديب الخير، قاضي قضاة العلويين، ردحًا طويلاً، والنائب الإداري حاليًّا، وكذلك أخوه الشيخ عيد الخير الذي يُلقّب بـ "المحكمة المتتقلّة" لاشتغاله بفصل الدعاوى، صلحًا بين أبناء الجبل، وهو من الحفظة للقرآن الشريف، وهو مشهور كذلك بمحاربة المسكرات والقمار.

9 - في كيمين بالحقّة، والسلاطة بجبلة، حمل مشعل اليقظة العصامي الفاضل والعلاّمة الكبير الأستاذ الشيخ سليمان الأحمد، وقد فاق المعاصرين في كافة فنون اللغة العربيّة، وبرز في معرفة ضبط مفرداتها وشرح الفاظها، حتّى أطلق عليه بعض الشباب لقب "القاموس الناطق"؛ ولشهرته في اللغة جُعل عضوا شرفيًا في المجمع العربيّ بدمشق، وهو أوّل من نشر شعرا، من أبناء الجبل، على صفحات المجلات، وله، في مجلّة العرفان، قصائد عامرة، منها قصيدته الفريدة في الوئام ونبذ التفرقة النميمة، وجلى في تعليم الفقه واللغة، وأخذ عنه نفر من أبناء الجبل، نخص بالذكر هنا شاعر العلوبين الأكبر، النائب محمد سليمان الأحمد، المشهور بلقب "بدوي الجبل"؛ وقائدة الأديبات، بين فتيّات الجبل، الشاعرة الكاتبة فاطمة سليمان المعروفة بلقب "فتاة غسّان"، وزوجها الشاعر الأديب كامل صالح معروف في القليعات بصافيتا، وغيرهم، وغيرهم، وقلّ أن نجد، بين أدباء الجبل الناشئين، من لم يُقد أدبًا من الأستاذ اللغوي الكبير، إن لم يكن مباشرة بالدراسة عليه، فعن طريقة التأثّر بأدبه وشعره السائر.

وكاتب هذه الأسطر، يفخر بانّه تتلمذ على شيخ الأدب، مدة لم تطل على الأسف، في فنّي المعاني والبيان، كما قرأ عليه جانبًا كبيرًا من شعر أبي الطيّب المتنبّي وأبي تمّام والمعرّي، وحبّذا لو نشر شيخنا فصوله من در اساته الأدبيّة، عن هؤلاء الشعراء الثلاثة، وعن الشريف الرضي، لأنّه يكاد يكون منقطعًا لدر استهم، منذ نيف وعشرين عامًا، وعساه يُتحف المكتبات العربيّة بمؤلّف عصريّ عن هؤلاء الشعراء، فيسجّل

التاريخ اسمًا علويًّا، بين عداد الأدباء الكبار، في عصر رُمي فيه هذا الشعب بوصمة الانحطاط الفكري. وشيخنا، حرسه الله، هو فوق ما ذكرنا، فقيه ثبت، وعالم ديني مجدد، ومحدّث لسن، وجوّال بين أبناء الشعب موفور بالكرامة أينما حلّ ركابه.

وينهي الشيخ عبد الرحمن الخير مقالته القيمة بالقول:

وقد رافق هذه النهضة نهضة علميّة ثقافيّة أخرى تبهج النفوس وتثلج الصدور، ويفرح بها المؤمنون، وقد أنتجت وأنتجت هذه الطائفة، بحمد الله، عشرات المئات من القضاة، والعلماء، والأدباء والشعراء، ورجال الفكر، والمحاماة، والهندسة. وها نحن نرى اليوم الغيورين منهم يسارعون في الخيرات والمبرّات، فيبنون المساجد، والمعاهد الدينيّة الأخرى، ويتصلون بالعالم الشيعيّ لطلب العلم في النجف الأشرف وقمّ المقدّسة، حيث المناهل الغزيرة التي لا تنضب. وكذلك برز منهم رجال للعلم أكفاء لهم مكانتهم العلميّة والاجتهاديّة، بين علماء الشيعة، بفضل جهودهم وجهادهم الطويل المتواصل.

العَلُويُّــون

شيعة أهل البيت

في العام ١٩٧٢، دعت الجمعية الخيرية الإسلامية الجعفرية في اللاذقية إلى مؤتمر لعلماء العلويين عُقد في اللاذقية، صدر عنه بيان حدد العقيدة العلويية بوضوح. وقد جاء فيه:

﴿هَذَا بَلَاغٌ لِلنَّاسِ وَلِيُنْذَرُوا بِهِ وَلِيَعْلَمُوا أَنَّمَا هُوَ إِلَةٌ وَاحِدٌ وَلِيَدَّكَرَ أُولُو الأَلْبَابُ﴾ `

١ ـ الخير الشيخ عبد الرحمن، مجلَّة "النهضة" السوريَّة، عدد خاص (٨ تمَوز ـ يوليو، ١٩٣٨)

۲ ـ اير اهيم: ٥٢ ـ

# بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله والحمد حقّه كما يستحقّه، ونستعين به ونستهديه ونؤمن به ونتوكّل عليه، والصلاة والسلام على محمّد بن عبدالله سيّد النبيّين وخاتم المرسَلين، وأزكى سلامه على سادنتا الأئمّة الهداة المهديّين الذي أذهب اللّه عنهم الرجس وطهّرهم تطهيرًا.. أمّا بعد:

فإن أكثر ما يفرق بين الناس جهلهم بحقيقة بعضهم البعض، واتباعهم لما تزيّن لهم أهواؤهم، واعتمادهم في التحدّث عن سواهم على الأقاويل، دون تمحيص أو تثبّت، وهذا الجهل المفرّق بين الناس أعطى تأثيره السيّء في الماضي والحاضر:

١ - في الماضي، جعل الناس يتراشقون بالتهم، إبّان التخاصم السياسي، فكان كل فريق يسجّل على الآخر ما يتّهمه به في دينه ودنياه.

٢ - في الحاضر، لا يزال المتزمتون والمغرضون يتناقلون التهم المسجلة في الماضي على أنها حقائق تاريخية، ويروجها أعداء العرب والمسلمين، من يهود وغيرهم، حتى لتكاد تقطع كل صلة رحم دينية، إن لم تكن قطعتها.

والعرب والمسامون اليوم، في محنتهم السياسية، وفي يقظتهم الحاضرة، مدعوون، اكثر من أيّ وقت مضى، إلى تمحيص تلك النّهم ونبذها، وهم مدعوون إلى التسامح الإسلامي في الخلافات حول الفروع، وإلى الأخذ بما يقرر العقل والدين، لا بما يتقوله ويسجله الجهلاء والمغرضون. ومصلحة جماعات العرب والمسلمين، في هذا الظرف الحرج، تقتضي، من عقلاء كلّ جماعة، اليقظة والحذر من التشنيع على الغير بما عند جماعتها مثله أو شبيه به، ولا يخلو أيّ مجتمع من انحرافات دخيلة، صار بسببها عرضة للتشهير والتحامل. والمصلحة، كلّ المصلحة، في المبادرة

إلى إصلاحها والتخلّص منها، بدلاً من الاستمرار في التشهير بأخطاء الآخرين والتنديد بها.

ولقد كان مجتمعنا، نحن المسلمين العلوبين، مستهدَفًا لأقسى أنواع التشنيع في الماضي، ولا تزال النفوس المريضة تنبش من الماضي، وتردّد ما يختلقه أعداء الإسلام والعروبة، لا يردعها دين ولا يثنيها كتاب ولا خلق.

وإنّا لنحذر، والعدوّ حولنا يتربّص بنا ويكيد، والأمم بلغت الأجواء من التحامل والنّديد، واللّه سبحانه أوعد المشنّعين بأشدّ العذاب. ﴿إِنَّ الّذِينَ يُحِبُّونَ أَنْ تَشْيِعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ لَلِيمٌ﴾ .

وإلى السادرين في الاختلاق والتشهير نتوجّه بقوله سبحانه: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ تَكُونُوا كَالَّذِينَ آذَوْا مُوسَى فَبَرَّأَهُ اللَّهُ مِمَّا قَالُوا وكَانَ عِنْدَ اللَّهِ وَجيهًا﴾ `

وما من خطّة للإصلاح أجدى من الدعوة إلى سبيل الله، بالحكمة والموعظة الحسنة: ﴿ اللهُ عُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسْنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبِّكَ هُو أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ ﴾ وما من سبيل للقاء أجدى من النشر والاطّلاع والتمحيص، فتزول حجج المفترين وذرائع المغرضين.

وانطلاقًا من هذه المفاهيم القويمة وحفاظًا على الأخوة الإسلامية وحرصًا على الحقيقة أن تشوّهها النفوس السقيمة، كان لعلمائنا مواقف نبيلة في مناسبات اختلقها الأجنبي للتفريق بين أبناء الأمة الواحدة. ونحن نقتصر هنا على غيض من فيضها، على سبيل الإشارة والتذكير، لا على سبيل الإحصاء والحصر:

١ ـ من الأية ١٩ من سورة النور .

٢ ـ الأحزاب: ٦٩.

٣ ـ النحل: ١٢٥.

أ ـ في بداية الاحتلال الفرنسي للبلاد السورية، وإحداث "دولة العلويين المستقلة" قام الأجنبي بمحاولة لثيمة، كما فعل بالمغرب العربي، حيث أثار هناك قضية الظهير المغربي الشهيرة، محاولاً فصل البربر عن العرب، بأن يحكم البربر حسب أعرافهم وعاداتهم، لا بموجب الشريعة الإسلامية، وكذلك أراد أن يكون للمحاكم المذهبية العلوية هنا تشريع خاص، مباين للتشريع الإسلامي، وقد رفض ذلك قضاتنا وأعلنوا، بإصرار وقوة، أنهم مسلمون، وتشريعهم إسلامي جعفري، فتراجع الأجنبي، وحكم قضاتنا، في الزواج والطلاق وغيرهما، بمقتضى مذهبنا الإسلامي الجعفري، لا زيادة بذلك ولا نقصان، وبهذا أفسدوا على الأجنبي خطته التي كان يرمي بها إلى إبعاد هذه المنطقة عامة، والمسلمين العلويين خاصة، عن حظيرة العروبة والإسلام، ليوطد فيها حكمه وينفّذ غاياته.

ب ـ وفي سنة ١٩٣٦ نشر علماؤنا في كرّاس، قرارًا من بندين:

البند الأول: "كلّ علوي فهو مسلم يقول ويعتقد بالشهادتين، ويقيم أركان الإسلام الخمسة.

البند الثاني: كلّ علوي لا يعترف بإسلاميته، أو ينكر أنَ القرآن كتابه وأنَ محمدًا ينيه، لا يُعدَ في نظر الشرع علويًا، ولا يصح انتسابه للمسلمين العلوبين".

وقد أردفوا هذا بمذكرة إضافيّة عن عروبتهم ودينهم جاء فيها بالحرف:

"إنّ العلويين شيعة مسلمون، وقد برهنوا، طوال تاريخهم، عن امتناعهم من قبول كلّ دعوة من شأنها تحوير عقيدتهم"؛ وجاء فيها: "إنّ العلوبين ليسوا سوى أنصار الإمام علي الإمام علي سوى ابن عمّ الرسول وصهره ووصيه وأول من آمن بالإسلام، ومن مكانه في الجهاد والفقه والدين الإسلامي مكانه، وإنّ القرآن الكريم

هو كتاب العلويين.. وما العلويون سوى أحفاد القبائل العربيّة التي ناصرت الإمام عليًّا السِّيخة وقد الفرات".

ج - وفي مناسبة أخرى أثارها الأجنبي أيضنا، سنة ١٩٣٨، وقَع علماؤنا في ٩ جمادي الآخرة ١٩٥٧، جوابًا عن سؤال قدم إليهم، ونكتفي من الجواب بهذه العبارات ننقلها بالحرف: "﴿إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الإِسْلاَمُ﴾ ﴿ ﴿وَمَنْ يَبَتَغِ غَيْرَ الإِسْلاَم دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُو في الآخرة مِنَ الْخَاسِرِينَ﴾ ﴿ . "و إِنَ مذهبنا في الإسلام هو الإمام جعفر الصادق و الأئمة الطاهرين عين سالكين بذلك ما جاء به خاتم النبيّين سيننا محمد بن عبداللّه على حيث يقول: "إنّي تارك فيكم ما إن تمسّكتم به فلن تضلّوا بعدي: التقلين، أحدهما أعظم من الآخر: كتاب اللّه حبل ممدود من السماء إلى الأرض، وعترتي أهل بيتي، ولن يفترقا حتى يردا على الحوض". هذه هي عقيدتنا نحن العلويّين وفي هذا كفاية لقوم يعقلون.

د ـ وفي المناسبة ذاتها أصدر علامة الشعب الشيخ سليمان أحمد الفتوى التالية، وقد وقَعها العلاّمتان الشيخ صالح ناصر الحكيم والشيخ عيد ديب خير:

(قُولُوا آمَنًا بِاللَّهِ وَمَا أُنْزَلَ إَلَيْنَا) آ. رضيت باللّه ربًا، وبالإسلام دينًا، وبمحمد بن عبدالله رسولاً ونبيًا، وبأمير المؤمنين عليّ إمامًا برئت من كلّ دين يخالف دين الإسلام، أشهد أن لا إله إلاّ الله، وأنّ محمد عبده ورسوله. هذا ما يقوله كلّ علويّ لفظًا واعتقادًا، ويؤمن به تقليدًا أو اجتهادًا.

١ ـ من الآية ١٩ من سورة ال عمران.

۲ ـ أل عمر ان: ۸c.

٣ ـ من الأية ١٣٦ من سورة البقرة.

وقد جُمع أكثر ما كُتب في هذه المناسبة في كتيب عنوانه "تحت راية لا إله إلا الله محمد رسول الله" أصدره صاحب السيادة والفضيلة نو الشرف المشرق العلامة الشريف عبدالله آل الفضل أعزه الله، وطبع في مطبعة الإرشاد باللانقية عام ١٩٥٧.

هـ وأخيرًا نسجّل الفترى التالية التي كان قد أصدرها العلاّمة الشيخ سليمان أحمد، منذ ما يزيد على خمسين عامًا، بمناسبة اختلاف إخوانه المشايخ الأجلاء حول جواز الجمع بين البنت وعمتها أو خالتها، وهذه الفتوى هي خاصـة بالعلويين ولا تقيّة بينهم وهي لا تدع مجالاً للريب في تمسّكهم بالمذهب الجعفريّ، وفيها تنبيه من أخذ منهم بالتقيّة إلى العودة إلى الأصل، وهذا نصّ الفتوى:

"وليس لدى العلوبين مذهب مستقل للعبادات والأحكام المبنية على معرفة الحلال والحرام، والمعاملات، كالمواريث وغيرها. وذلك اعتمادًا منهم على المذهب الإمامي الجعفري، الذي هو الأصل، وهم فرع منه. فرجوعهم إليه في أصول الفقه وفروعه هو الواجب الحق الذي لا مندوحة عنه، وهو لم يترك شاردة ولا واردة إلا وذكرها.. هو الواجب الحق الذي لا مندوحة عنه، وهو لم يترك شاردة ولا واردة إلا وذكرها. وهذه الصلة، وإن تكن انقطعت، بسبب السياسة، منذ مئات السنين، حتى انتبه إليها من عصرنا هذا، فقد بقيت من هذه الفروع مسائل يتوارثها الخلف عن السلف، تقليدًا لاجتهاد سابق، وقد أدركت في عصري من المشايخ الأجلاء من جمع البنت وعمتها وخالتها أيضنا.. أما الإخوان الذين ينكرون ذلك فلا يرجعون فيه إلى أصل يعتمدون عليه، إلا ما حكمت عليهم به التقيّة، إذ أخذوا الإرث وآداب الشريعة، أخيرًا، عن أهل السنة، بحكم الوقت والأحوال والرخصة المعطاة لهم من أئمتهم حسبما يسمح به التأويل.. وبما أنّنا نعتقد أنّ أئمتنا هم هداتنا وقادتنا وسُبُلنا إلى حسبما يسمح به التأويل.. وبما أنّنا نعتقد أن أئمتنا هم هداتنا وأفول به وأعتقده والسلام أقوال من خالفهم من الفقهاء، كائنا من كان. هذا ما أراه وأقول به وأعتقده والسلام أقوال من خالفهم من الفقهاء، كائناً من كان. هذا ما أراه وأقول به وأعتقده والسلام

على مَن عرف الحقّ وأهله، وكان الله قوله وفعله، وصلّى الله على سيّدنا محمد وآلـه وسلّم".

وخلال عام ١٩٥٢، استصدر علماؤنا مرسومًا تشريعيًّا رقم ٣ تاريخ ١٥ حزيران (يونيو) ١٩٥٢، وقرارًا من مفتي الجمهوريّة السوريّة رقم ٨ تاريخ ٩ تموز (يوليو) ١٩٥٢، بعد مناظرات ومناقشات طويلة مع سماحة المفتي العام ومراجعات استمرّت عشرين يومًا في دمشق، وقد تألّفت بموجب هذا المرسوم، لجنة من أفاضل علمائنا قامت بفحص من تقدّم إليها من شيوخ جعفريّين في سوريا، وأجازت بعضهم وسمحت لهم بارتداء الكسوة الدينيّة المنصوص عليها في المرسوم التشريعيّ رقم ٣٣.

ونحن اليوم، حرصاً مناً على تمتين الصلات بإخواننا في الدين والوطن، ووقاية لهم من الاتخداع بما يدسه أعداء العروبة والإسلام، ويرجف به المفترون والحاقدون، من شائعات تفرق وتهدم بما توقظ من فتن، وموقظ الفتدة معروف نصيبه من الله ورسوله.

وتتقيذًا لما يمليه علينا روح الدين الإسلامي من واجب "البلاغ المبين". والتزاماً بما كان عليه أنمتنا الأطهار من غيرة على تبليغ رسالة النبي العربي محمد ويوبما عليه فقهاؤنا الذي يتبعون خطى الأتمة المعصومين، في الغيرة على دين الإسلام وتوحيد كلمة بنيه، عملاً بهذه الأهداف الإنسانية الإلهية. وانسجاماً مع ما سبق لسلفنا الصالح من مواقف هادفة لتوحيد الكلمة بإعلان الحقيقة وإزالة كل إبهام وإيهام. واستجابة لتوصية أصحاب الفضيلة علمائنا، لدى اجتماعهم التاريخي في ٢٤ آب (أغسطس) 1٣٩٢ هـ، وبتتبع خطى أعلامنا وثقاتنا وبناءً على رغبتهم بمدة بحرهم السائغ شرابه بما هو مغترف منه:

كالبحر بمطره السحاب وماله فضل عليه لأنّه من مائه

وإيذانًا بإشراق فجر اليقين ما حيا بنوره سدفات الأباطيل، وإظهارًا للحق والحقيقة ابتغاء مرضاة الله، وتثبيتًا من أنفسنا، وإعلاءً لكلمة التوحيد وتوحيد الكلمة، وقربة إليه تعالى، ونفعًا للمؤمنين من خلقه. فقد عمدنا إلى اقتفاء أثر سلفنا الصالح، وترجيع ما ارتفعت به أصواتهم، وتجديد ما سجلته أقلامهم موجزًا ممّا ندين الله في سرتا وعلانيتنا، ونحن بعملنا هذا لا نضيف جديدًا إلى ديننا وعقيدتنا، ولكنّه تجديد لإقامة الحجة، وإيضاح المحجة وتأكيد لما كنّا ونكون عليه، كما نؤكد في صلواتنا يوميًا تجديد العهد مع الله ورسوله، فنشهد مرّات، تسعًا على الأقل، أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله وحكمة الله بالغة في إلزام المؤمنين بتجديد العهد مع الله كلّ يوم عددًا من المرّات.

واللّه وحده نسأل أن يكون عملنا هذا قبسًا يفيء السي نـوره كـلّ جـاهل أو مشـكَك، وهديًا تطمئنَ اليه كلّ نفس '.

وتحت عنوان "عقيدتنا" جاء في البيان:

الدِّين: نعتقد أنّ ما شرّعه الله سبحانه لعباده، على لسان رسول من رسله، وآخر الأديان الإلهية وأكملها هو الإسلام: ﴿إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللهِ الإسلامُ وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكَتَابَ إِلاَّ مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ وَمَن يَكُفُر ْ بِآيَاتِ اللهِ فَإِنَّ اللهَ سَريعُ الْحَسَابِ﴾ ﴿ ﴿وَمَنْ يَكُفُر ْ بِآيَاتِ اللّهِ فَإِنَّ اللّهَ سَريعُ الْحَسَابِ﴾ ﴿ ﴿ وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الإِسلامِ دِينًا فَلَن يُقْبُلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ ﴾ " الْحَسَابِ﴾ ﴿ ﴿ وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الإِسلامِ دِينًا فَلَن يُقْبُلُ مِنْهُ وَهُوَ فِي الآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ ﴾ "

الإسلام: هو الإقرار بالشهادتين: "أشهد أنّ لا إله إلاّ الله وأشهد أنّ محمدًا رسول الله". والإلتزام بما جاء به النبي عنه الله.

<sup>1</sup> ـ الإبراهيم، العلويّون، مرجع سابق، ص ٧٧ ـ ٨٣.

۲ ـ أل عمران: ۱۹. ۳ ـ أل عمران: ۸۵.

الإيمان: هو الإعتقاد الصادق بوجود الله وملائكته وكتبه ورسله، مع الإقرار بالشهادتين.

أصول الدّين: نعتقد أنّ أصول الدين خمسة: التوحيد والعدل والنبوة والإمامة والمعاد. وتجب معرفتها بالبرهان والدليل الموجب للعلم لا بالظنّ أو التقليد.

التوحيد: نعتقد بوجوب وجود إله واحد لا شريك له، لا يشبه شيئًا ولا يشبهه شيء، خالق للكائنات كلّها وجزئيها، ﴿فَاطِرُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ أَرْوَاجًا ومنَ الأَنْعَامِ أَرْوَاجًا يَدْرَوُكُمْ فِيهِ لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ ﴾ ، وهو كما أخبر عن نفسه بقوله تعالى: ﴿قُلْ هُوَ اللّهُ أَحَدٌ. اللّهُ الصَّمَدُ. لَمْ يَلِدْ ولَمْ يُولَدْ. ولَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوا أَحَدٌ ﴾ .

١ ـ الشورى: ١١.

٣ ـ الكهف: ٩٤.

٢ ـ الإخلاص: ١ ـ ٤.

٥ \_ فصلت: ٤٦ .

٤ ـ البقرة: ٢٨٦.

النبوة: نعتقد بأن الله تعالى سبحانه، لطفًا منه بعباده، اصطفى منهم رسلاً وأمدهم بالمعاجز الخارقة، وميرهم بالأخلاق العالية، وأرسلهم إلى الناس: (مِن النّين هَادُوا يُحرّفُونَ الْكَلِمَ عَنْ مَوَاضِعِهِ وَيَقُولُونَ سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا واسْمَعْ غَيْرَ مُسْمَعِ وَرَاعِنَا لَيّا بِالْسِنَيْمِ وَطَعْنًا فِي الدّين ولَو أَنَّهُمْ قَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَاسْمَعْ وَانظُرْنَا لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَأَقُومَ وَلَكِنْ لَعَنَهُمُ اللّه بِكُفْرِهِمْ فَلا يُوْمِنُونَ إِلاَّ قَلِيلاً التبليغ رسالاته، حتى يرشدوهم وأقومَ وَلَكِنْ لَعَنَهُمْ الله بِكُفْرِهِم عما فيه فسادهم في الدنيا والآخرة: (ومَا نُرْسِلُ المُرْسَلِينَ إِلاَّ مُبْشَرِينَ وَمُنذِرِينَ فَمَنْ آمَنَ وَأُصلَحَ فَلاَ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلاَ هُمْ يَحْزَنُونَ الرسِل المُرْسَلِينَ إلاَّ مُبْشَرِينَ ومُنذِرِينَ فَمَنْ آمَنَ وَأُصلَحَ فَلاَ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلاَ هُمْ يَحْزَنُونَ المُرسِلُ والأنبياء كثيرون وقد ذُكر منهم في القرآن الكريم خمسة وعشرون نبيًا ورسولاً، أولهم أبونا آدم وخاتمهم سيدنا محمد بن عبد الله ﴿ وهو نبي ورسول أرسله الله الله المعالمين كافّة بشيرًا ونذيرًا، وشريعته السمحة آخر الشرائع الإلهية وأكملها، وهي صالحة لكل كافة بشيرًا ونذيرًا، ونعتقد أن الله عصم الأنبياء من السهو والنسيان وارتكاب الذنوب، عمدًا وخطأ، قبل النبوة وبعدها، وجعلهم أفضل أهل عصورهم وأجمعهم للصفات الحميدة.

الإمامة: نعنقد أنّها منصب إلهيّ إقتضته حكمة اللّه سبحانه لمصلحة الناس، في مؤازرة الأنبياء بنشر الدعوة والمحافظة بعدهم على تطبيق شرائعهم، وصونها من التغيير والتحريف والتفسيرات الخاطئة. ونعنقد أنّ اللطف الإلهيّ اقتضى أن يكون تعيين الإمام بالنص القاطع والصريح: ﴿وَرَبُّكَ يَخلُقُ مَا يَشْاءُ وَيَخْتَارُ مَا كَانَ لَهُمُ الْخيرَةُ سُبْحَانَ اللّهِ وتَعَالَى عَمًا يُشْرِكُونَ ﴾ وأن يكون الإمام معصومًا، مثل النبيّ، عن السهو والذنب والخطأ، لكي يطمئن المؤمنون بالدين إلى الإقتداء به في جميع أقواله وأفعاله، والأئمة عندنا إنّا عشر، نصّ عليهم النبيّ ﷺ وأكد السابق منهم النص على

١ ـ النساء: ٢٦ . ٢ ـ الأنعام: ٨٤ .

إمامة اللاحق. ونعتقد أنّ الإمام الذي نصّ عليه الله تعالى وبلّغ عنه رسوله الأمين و أمي أحاديث متواترة هو أمير المؤمنين علي بن أبي طالب الله عبد الله وأخو رسوله وسيّد الخلق بعده وجاء النصّ بعده لإبنيه سيدي شباب أهل الجنّة الحسن والحسين (ع) وبعدهما للتسعة من ولد الحسين: الإمام زين العابدين علي بن الحسين، فإبنه الإمام الباقر محمد بن عليّ، فابنه الامام الصادق جعفر بن محمد، فابنه الإمام الكاظم موسى بن جعفر، فابنه الإمام رضا علي بن موسى، فابنه الإمام الجواد محمد بن عليّ، فابنه الإمام الهادي عليّ بن محمد، فابنه الإمام الحسن بن عليّ الملقّب بالعسكري، فابنه الإمام الثاني عشر صاحب الزمان الحجّة المهدي عجّل الله به فرج المؤمنين، وسيظهره الله في آخر الزمان فيملأ الدنيا قسطًا وعدلاً كما مُلنت ظلمًا وجورًا.

المعاد: نعتقد أنّ الله سبحانه يبعث الناس أحياء بعد الموت للحساب (و أنّ السّاعة آتِيةٌ لا رَيْبَ فِيها و أَنّ اللّه يَبْعَثُ مَنْ فِي الْقُبُورِ) فيجزي المحسن بإحسانه والمسيء بإساءته: ﴿ وَلِلّهِ مَا فِي السّمَاوَاتِ وَمَا فِي الأَرْضِ لِيَجْزِي النّدِينَ أَسَاءُوا بِمَا عَمِلُوا وَبَجْزِي النّدِينَ أَسْناءُوا بِمَا عَمِلُوا وَبَجْزِي النّدِينَ أَحْسَنُوا بِالْحُسْنَى ﴾ ﴿ (يَوْمَئِذِ يَصِدُرُ النّاسُ أَشْتَاتًا لِيُروْ أَ أَعْمَالَهُمْ. فَمَنْ يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرَّا يَرَهُ ﴾ . وكما نؤمن بالمعاد، فإنّنا نؤمن بجميع ما ورد في القرآن الكريم والحديث الصحيح، من أخبار البعث والنشور والحشر، والحشر، والجنّة والنار، والعذاب والنعيم، والصراط والميزان، وما إلى ذلك: ﴿ رَبّنَا مَا أَنْزِلْتَ وَاتَبَعْنَا الرّسُولَ فَاكْتُبْنَا مَعَ الشّاهِدِينَ ﴾ .

٢ ـ النجم: ٣١.

١ ـ الحج: ٧.

٤ ـ أل عمر ان،: ٥٣.

٣ ـ الزلزلة: ٦ ـ ٨.

أدلّـــة التشريع

وجاء في البيان تحت عنوان "أدلَة التشريع":

أدلَّة التشريع عندنا أربعة:

١ - القرآن الكريم: نعتقد أنّ المصحف الشريف المتداول بين أيدي المسلمين هو كلام الله تعالى، لا تحريف فيه ولا تبديل ﴿إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِالذَّكْرِ لَمَّا جَاءَهُمْ وَإَنَّهُ لَكِتَابٌ عَزِيزٌ ﴾ ﴿ ﴿لاَ يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلاَ مِنْ خَلْفِهِ نَتْزَيلٌ مِنْ حَكِيمٍ حميدٍ ﴾ `

٢ ـ السنّة النبويّة: وهي عندنا ما ثبت عن النبي ﴿ من قول وفعل وتقرير وهي المصدر الثاني للتشريع، ونعتقد أنّ من أنكر حكمًا من أحكامها الثابتة فهو كافر، مثل من أنكر حكما من أحكام القرآن، لأن السنّة النبويّة لا تتعارض مع الكتاب الكريم إطلاقًا ويلحق بها ما ثبت عن الأئمة الطاهرين قولاً وفعلاً وتقريرًا.

٣ ـ الإجماع: نعتقد أن ما أجمع عليه المسلمون من أحكام الدين، وفيهم الإمام المعصوم، فهو دليل قطعي، ولو خفي علينا مستنده من الكتاب والسنة، والإجماع بهذا التعريف لا يتعارض مع نصوصهما.

٤ - العقل: الدليل العقلي حجة إذا وقع في سلسلة العلل أو كان من المستقلات العقلية، ويقتصر استعمال الدليل العقلي في الفقه عندنا على المجتهد، وهو من حصلت عنده ملكة تساعده على استباط الأحكام الفرعية من أدلتها التفصيلية. والمرجع المقلد عندنا هو "من كان من الفقهاء صائنا لنفسه، حافظًا لدينه، مخالفًا لهواه، مطبعًا لأمر مولاه، فللعوام أن يقلدوه" كما ورد عن صاحب الزمان عجّل الله فرجه.

١ ـ فصلت: ٤١.

نعتقد أنّها كثيرة، وكنّا نؤثر أن نكتفي بذكر بعضها، رغبة في الإيجاز، محيلين المنطلّع إلى المعرفة، والمرجف، والجاهل، والمتعنّت، إلى كتب علمائنا المبثوثة في المكاتب، فهي تفصل عقائدنا بوضوح.

#### الصلاة

ونعتقد أنّ الصلوات المفروضة يوميًّا خمس: الظهر والعصر والمغرب والعشاء والصبح، ومجموع ركعاتها سبع عشر ركعة، تقصد الرباعية منها إلى النصف في حالات السفر والخوف.

ونعتقد أنّ من الصلوات الواجبة: صلاة الجمعة، والعيدين مع استكمال شروطها، وصلاة الطواف الواجب، وصلاة الميت وو.. إلخ.

كما نعتقد أنّ من الصلوات المستحبّة النوافل أو السنن، ومجموع ركعاتها أربع وثلاثون ركعة في الأوقات الخمسة، وتُعرف عندنا بالرواتب اليوميّة، ويجوز الإقتصار على بعضها كما يجوز تركها جميعًا.

و نعتقد بحصول الثواب على فعل المستحبّات، وبعدم العقوبة على ترك فعلها.

١ ـ من الأية ١٠٣ من سورة النساء.

# الأذان والإقامة

نعتقد باستحبابهما قبل الدخول في الصلاة، وفصول الأذان عندنا ثمانية عشر فصلاً، وفصول الإقامة سبعة عشر. أمّا الشهادة لعلي الشيخ بالولاية فنعقد استحباب ذكرها فيهما، بعد الشهادة لمحمّد برالسالة كما نعتقد أنّ عدم ذكرها لا يؤثّر في صحة إقامتهما.

### الصبُّوم

نعتقد أنّه من أركان الدين الإسلامي، ويجب على كلّ مكلّف مستطيع امتشالاً لقوله سبحانه (يَاأَيُّهَا الَّذِنَ آمَنُواْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَكُمْ تَتَّقُونَ ﴾ '. وهو شرعًا الإمساك عن المفرطات؛ من أول الفجر الصادق إلى المغرب الشرعيّ، مع نيّة القربة. ويجب في شهر رمضان وفي موارد أخرى مذكورة في كتب الفقه.

#### الزكاة

نعتقد أنّها من الأركان التي بُني عليها الإسلام، ولها شرائط عديدة مذكورة في كتب الفقه، وتجب في النقدين: الذهب والفضّة، والأنعام الثلاثة: الإبل والبقر والغنم، والغلّت الأربع: الحنطة والشعير والتمر والزبيب، وتُستحبّ في موارد أخرى.

١ ـ البقرة: ١٨٣.

#### الخمس

نعتقد بأنّه حقّ واجب فرضه الله تعالى: ﴿وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَهِ خُمُسَهُ وَللرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْبِيَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ إِنْ كُنتُمْ آمَنْتُم بِاللهِ وَمَا أَنْزَلْنَا عَلَى عَبْدِنَا يَوْمَ الفُرْقَانِ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ وَاللهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴾ .

### الحج

نعتقد بأنه واجب، لقولِه تعالى: ﴿فِيهِ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ مَقَامُ إِبْرِ اهِيمَ وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا وَلِلَهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّه غنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ ﴾ . ويجب على كل مسلم بالغ عاقل، ذكرًا كان أم أنثى، مرة واحدة في العمر، بشرط الإستطاعة وتخلية السرب .

#### الجهاد

نعتقد بأنه من أركان ديننا، ويجب من أجل الدعوة إلى الإسلام، ووجوبه كفائي. ويجب أيضًا من أجل الدفاع عن الإسلام وبلاد المسلمين وعن النفس والعرض والمال، ووجوبه عيني على كل من يستطيع أن يقدم نفعًا.

١ ـ الأتفال: ٤١.

۲ ـ آل عمران: ۹۷.

٣ ـ أي الأمن على النفس والمال والعرض.

الأمرُ بالمَعروف والنَّهيُ عَن المُنكر

نعتقد أنّهما من فروع الدين ونعتقد أن الله أمر بكل خير وسمّاه معروفًا، أمر إيجاب أو ندب، ونهى عن كل شرّ وسمّاه منكرّا، نهي تحريم أو كراهة: ﴿وَلْتَكُنْ مِنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفلِحُونَ ﴾ .

السولاء

والبراء

معناها المحبة للَّه ولأنبيائه وللأئمَّة الطاهرين، والبراءة من أعداء الله.

أمّا بقيّة فروع الدين، ومنها الـزواج والطلاق، والخلع والظهار والإيلاء، ومنها أحكام كالديانات والقصاص والكفارات، ومنها معاملات كالبيع والشراء والزراعة والمساقاة وسواها. فإنّنا نعمل بها وفق نصوص مذهبنا الجعفري، دون خلاف، مستندين إلى مراجعه الكثيرة وأهمها: للفقهاء المجتهدين: الكتب الأربعة الكافي للكليني، والتهذيب والإستبصار للطوسي، ومن لا يحضره الفقيه للصدوق، وللمقلّدين: الرسائل العمليّة وهي فتاوى الفقهاء المراجع.

١ - أل عمران: ١٠٤.

خَاتَمَةُ البَيَان

وجاء في خاتمة البيان:

هذه هي عقيدتنا نحن المسلمين العلوبين. ومذهبنا هو المذهب الجعفري الذي هو مذهب من عُرفوا بالعلوبين والشيعة معا، وإن التسمية: (الشيعي والعلوي) تشير إلى مدلول واحد وإلى فئة واحدة هي الفئة الجعفرية الإمامية الإثنا عشرية. وإننا لنسأل الله أن يكون في بياننا هذا من الحقائق ما يكفي لإزاحة الضباب عن عيون الجاهلين والمغرضين، وأن يجد فيه القريب والبعيد، والمنصف والمتحامل، منهلاً عنبًا ومرجعًا مقنعًا. وإننا لنعتبر كل من ينسب إلينا أو يتقول علينا، بما يغاير ما ورد في هذا البيان، مفتريًا أو مدفوعًا بقوى غير منظورة يهمها أن تفرق كلمة المسلمين، فتضعف شوكتهم. أو جاهلاً ظالمًا لنفسه وللحقيقة. ولا قيمة لقول أحدهما عند العقلاء المتقين أ.

هذا بياننا ينطق علينا بالحق، وللمطلع عليه أن يحكم بما يشاء، وعليه التبعة أمام الله والدنيا والوطن، ومن الله وحده نستمد العون، ونسأله التوفيق إلى ما فيه وحدة أمة محمد وصلاحها، في دينها ودنياها، بتعارفها وتآلفها وتسامحها وتعاونها على البرر والتقوى، وعلى جهاد أعدائها المتربّصين الشرر بنا جميعًا، دون استثناء.

والحمد للَّه أوَلاً وآخرًا، ولا حول ولا قوَّة إلاَّ باللَّه العليِّ العظيم.

١ ـ جاء هنا في موسوعة الأديان الميمرة الإضافة التالية: وأمّا ما يُرى عند بعض جماعاتنا من جهل بالعقيدة أو قول بالرأي أو أعمال لا تتُغق وهذه العقائد، فلذلك لا يجوز لعاقل منصف أن يعتبره دينًا أو مذهبًا، لوجود مثله عند الكثيريين من أتباع المذاهب الإسلاميّة الأخرى.

#### التُّوَاقيع

ونُيل البيان بالتواقيع، وممّن وقعه المشايخ: عبد اللطيف إبراهيم مرهج، عبد الرحمَن الخير، حيدر محمد حيدر، محمود صالح عمران، حسين سعُود، سليمان العيسى، كامل حاتم، عبد الكريم علي حسين، عبد الهادي حيدر، محمود سليمان الخطيب، محمود مرهج، الدكتور علي سليمان الأحمد، فضل غزال، كامل صالح معروف، وعلي محمود منصور \.

١ - عرموش أحمد راتب، موسوعة الأديان الميسَرة، مرجع سابق، ص ٣٦٦ - ٣٦٨؛ الإبراهيم، العلويَون، مرجع سابق، ص٧٧ ٩١.

## الفُصلُ الرَّابع

## فتاوى وأقوال في المذهب العكوي

العَقيدةُ الإسلاميَّة في قَلبِ العَلَويِّ؛ أَقْوَالُ لْعُلَمَاء مُسلمِين؛

العلويُون مَن هم؟ وأين هم؟؛

المؤرّخ الدكتور مصطفى الرافعيّ: العلوّيُون من فُروع الشيعَة؛

مَن هو العلويّ ؟؛ العَلويُّون فرقَة إمَاميّة.

# العَقيدة الإسلاميّة في قلبِ العَلويّ

الأديب الشاعر محمد مجنوب الطرطوسي، كتب في مجلّة "النهضة" الصادرة في دمشق سنة ١٩٣٧، تحت عنوان: "في زوايا التاريخ الإسلامي ـ السنّة والشيعة" قال:

است في حاجة إلى استعراض الأسباب التاريخية في قسم الإسلام إلى فريقين: شيعيّ وسنّيّ، ثمّ تحولت هذه الأسباب السياسيّة الصرفة، بشأن الحكم والخلافة، الي أشكال مذهبية أفرغت على هذين الإسمين: العلوي والسنّي، الصفة الدينية، ولا إلى الكلام عن مسالك الاجتهاد الفقهي بين الشيعة والسنّة، ثم البي تشعّب هذه المسالك بين الشيعة نفسها وبين السنّة نفسها أيضًا. ولست في حاجة كذلك إلى ذكر ما لقيم هؤلاء الشيعة، على مدى العصور، من عذاب واضطهاد مستمر، في سبيل مبادئهم الفكرية، من ايثار ولاية أهل البيت، المبادئ التي تنهض على أسس معروفة من الاجتهاد والرأى، فكانت ذنبهم الكبير في نظر مضطهديهم، وكان قيامهم عليها وتشبتهم بها، بدلاً من أن يكون داعيًا لاحترامهم وتقدير ثباتهم، أبرز العوامل في إيذائهم ومطاردتهم، طوال قرون التُّي عشرة. ولا إلى القول: بأنّ من الطبيعيّ أن ينتج مثل هذا العداء، من أحد الطرفين، عداء مثله من الطرف الآخر، ولكن، على شدته، كان على شيء من الاعتدال، بالقياس إلى مقابله وما أدّى إليه، إبّان تدهور الإسلام في عهود الحكم التركيّ، من إدخاله حيّز الدين، واستخدامه الشريعة المبرأة لدعمه، بما أصدره بعض المشايخ من فتاوى ضد فرق الشيعة، كهؤلاء العلوبين خاصة، يندى لها جبين الإنصاف، ويضح من هولها كلّ فاهم حقيقة الإسلام وقيمة الاجتهاد، في نظر الشرع المطهر الذي جعل تسعة وتسعين دليلاً على كفر إنسان

يردَها دليل واحد على إيمانه، مما لا نزال نضرس من حصرمه، ونتخبَط في دياجيره حتّى اليوم، ومما يبرهن على أنّ هؤلاء الغارسين لم يكونوا ليبالوا حقّ أحفادهم من الأجيال التي عملوا على تسميم حياتها بهذه البذور، فهدموا بذلك حكمة الإسلام من التبشير، واجتناب التنفير، ومزقوا من جديد ما رتقه ثاني العمرين الأشجّ بن العزيز (رض).

أما الدين وقوة العقيدة الإسلامية في هؤلاء الشيوخ فلا أذكر لك من مظاهرهما إلا شواهد ثلاثة فقط، وأترك لك بعدها الحكم على ما أقول. أنت تعلم مبلغ ذلك الغرض الذي استهدفه الاستعمار، أثناء مرحلة الانتداب، من محاولة التأثير على هذه العقيدة، وإظهار الطائفة العلوية بمظهر الانفصال التام عن المجموع الإسلامي، وأنت تعلم كذلك مدى العنف في تلك الوسائل الاستعمارية، لتحقيق هذه الخطّة، فاسمع إذًا بعض ما اعترض تلك المؤامرة من قوة الدفاع عن هذه العقيدة:

دعا ذات يوم أحد ضبّاط الاستخبارات الشيخ محسن حرفوش، وكان قاضي المذهبيّة في جبلة، وجعل يجادله في أمر صلاة الجمعة، يريد أن يمنعه من إقامتها في مسجد السنّبين، باعتبار أنّه غير مسلم في نظرهم، فما كان جواب هذا الشيخ؟ لقد قال للضابط: "إنّ إلهنا واحد، ونبيّنا واحد، وكتابنا القرآن، ونحن مسلمون، أرادت السياسة أو لم ترد، وإنّ في هذا الكتاب ﴿يَا أَيُهَا الّذِينَ آمنُوا إِذَا نُودِي للصّلاة منْ يوم الْجُمُعَة فَاسْعَوا إِلَى ذِكْرِ اللّه ﴾ وليس هناك من يستطيع أن يحول بيني وبين سعيي إلى ذكر الله ".

وجاء أحد الضباط إلى إحدى القرى ذات يوم، يريد الحصول على بعض ما يودًه من مواد يضمها إلى مؤلف يعدّه في تاريخ العلويين وديانتهم، وكان ثمّة البطل العربي الكبير الشيخ صالح العلي آنئذ، فلمّا سأل الرجل أسئلة مدّ الشيخ يده الكريمة، بكتاب اللّه، وهو يقول: "إذا أردت تاريخ العلويين، فهذا تاريخهم، وإذا شئت دينهم فهذا دينهم". وعبتًا حاول الرجل وعبتًا داور وكابر... ولا أزيدك في

١ ـ من الآية ٩ من سورة الجمعة.

معرفة هذا البطل الإسلامي العربي، فتلك شخصيّة من شخصيّات التباريخ، وذلك شعار من شعائر الحريّة التي لا تُتسى.

لكنّي أذكر لك، خدمة للتاريخ، خلّة واحدة من مزايا هذا البطل في كفاح الاستعمار، تلك هي إصراره على تسجيل كلمة مسلم التي حذفها الأجنبيّ بالقوّة في كلّ تذكرة من تذاكر أفراد عشيرته، ممّا أجبر الفرنسيّين على إرجاء التسجيل يومنذ، حتّى آخر عهد الانتداب، انهزامًا أمام قوّة الإيمان الغالب!

#### أقوال لعُلَمَاء مسلمين

في شأن مذهب العلويين

في ٢٢ محرّم ١٣٥٥هـ/ ١٩٣٦م. صدر عن مفتي الديار الفلسطينية المرحوم سماحة الحاج أمين الحسيني، الفتوى التالي نصبها:

إنّ هؤلاء العلوبين مسلمون، وإنّ يجب على عامة المسلمين أن يتعاونوا معهم، على البرّ والتقوى، وينتاهوا عن الإثم والعدوان، وأن ينتاصروا جميعًا ويتضافروا، ليكونوا قلبًا واحدًا في نصرة الدين، ويدًا واحدة في مصالح الدين، لأنهم إخوان في الملّة، ولأن أصولهم في الدين واحدة، ومصالحهم في الدين مشتركة، ويجب على كلّ منهم، بمقتضى الأخوة الإسلامية، أن يحب للآخر ما يحب لنفسه، وبالله التوفيق ٢.

١ مجلَّة "النهضة"، العدد الأول، تشرين الثاني ـ نوفمبر (دمشق،١٩٣٧).

٢ ـ الإبراهيم، العلويّون، ص ١٠١، عن: جريدة الشعب الدمشقيّة، عدد ٣١ تمّوز (يوليو) ١٩٣٦.

أمًا العلاَمة المجتهد الشيعيّ الشيخ محمد جواد مغنّيّة، فقد دوّن في رسالة وجّهها المي فضيلة الشيخ الشاعر عبد اللطيف إبراهيم، مؤرّخة في ٢٣ نيسان (إبريل) ١٩٦١ ما حرفيّته:

إنّي جدّ مغتبط ومرتاح النفس إلى أقصى الحدود، بعد زيارتي للإخوان الكرام العلوبين. لقد لمست منهم الإخلاص، والإيمان، والتمسّك بالدين الصحيح، وأيقنت عين اليقين بأنه لا فرق أبدًا بيننا وبينهم في شيء والحمد لله وألف شكر، وقد شعرت، في الأمد القصير معكم، بالطيبة والكرامة والطهر الذي يتجلّى في شخصكم الكريم، كما لمست الفهم والمعرفة والتمبيز والوعي الدينيّ، أكثر الله في الأمّة من أمثالكم، وما زال مثالكم في ذهني وقلبي لا يفارقني أبدًا، ومرّة ثانية أقول: إنّي سعدت كثيرًا بالإخوان العلوبين بعامة وبكم بخاصة، أخي، نحن وأنتم يد واحدة، في سبيل واحدة إلى غاية واحدة إلى هدف واحد، أمّا السبيل فهي الولاء والحق لأهل الحقّ، وأمّا الهدف فمرضاة الله. وقد ترك اجتماعي بكم أطيب الأثر في نفسي، كما عرفني حقائق كنت أجهلها من قبل، وقد كتبت إلى المرجع الحكيم في النجف، عمّا شاهدت ولمست، وعن المجامع والمصلحين، وعن المصلّين والمؤمنين حقًا بكلّ ما في معنى الإيمان الصحيح، وسأحاول جاهدًا أن يكون لزيارتي أثر ملموس أ.

وجاء في رسالة له أيضًا، إلى المرحوم فضيلة الشيخ عبد الكريم على حسن، خطيب وإمام مسجد أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ﷺ في طرطوس بسوريا، وهي مؤرّخة في 9 حزيران (يونيو) ١٩٦١ ما يلي نصته:

واعلم أخي أنّي اجتمعت مطولاً بسفير الجمهورية العربيّة المتّحدة في بيروت عبد الحميد غالب، وقلت له أن يبلّغ شكري وشكر الطائفة جمعاء، وعلى رأسها السيّد الحكيم، للمعاملة الطيّبة وإطلاق الحريّة الدينيّة للعلويّين الذين هم من المسلمين في

١ ـ الإبراهيم، الطويّون، مرجع سابق، ص١١١ ـ ١١٢.

الصميم ومن العروبة في الطليعة وقد سرّ بذلك كثيرًا، وأطلنا الحديث حول الموضوع، بما فيه الخير والنفع العام إن شاء الله .

ونقل الشيخ علي عزيز الإبراهيم في كتابه "العلويون في دائرة الضوء" عن الشيخ العلامة الدكتور محمد على الزعبى قوله في مجلّة "العرفان":

لم أر مؤلفًا نادى بالفصل بين الأقلية الجنبلانية الماخوسية التي تعتمد على كتب الأعياد ودرة الدرر والمجموع، وبين الأكثرية المسلمة من سكان الجبل الذي عرفناه أخيرًا باسم علوي، وهي الأكثرية المسلمة البريئة من مرض الغلو التي تعبد الله وتتقرّب له وحده بمذهب أنمة أهل البيت النبوي، مذهب الإمام الجعفري .

العلويُّــون،

مَن هم؟ وأين هم؟

وفي كتاب لمحافظ اللاذقية سابقًا، منير الشريف الدمشقي، أصدره بعنوان: المسلمون العلويون، من هم؟ وأين هم؟، جاء التالي:

لم تبلَ طائفة من الطوائف الإسلامية، كما بُليت الطائفة العلوية "النصيرية" حيث سلقتها الألسن الحداد، وحامت حولها الظنون، فمن الناس من أخرجها عن قوميتها العربية، وجعلها من أمم شتى، جمعتها جامعة المحيط، من بقايا الفينيقين والرومانيين والحثين واليونانيين والصليبيين... ومنهم مَن أقصاها عن الدين الإسلامي وقال: إن اسم النصيرية قد أتى من اسم النصرانية أي أن العلوبين ليسوا من الطائفة الإسلامية، ومنهم مَن قال عنها، إنها متوحشة أكالة للحقوق، فتاكة

١ ـ حسن أحمد على، المصلمون الطويّون في مواجهة التّجنّي، الدار العالميّة (بيروت، ١٩٨٧) ص١٥٤.

٢ ـ الإبراهيم، العلويّون، ص١١٣.

بالبشرية نهابة سلابة، لا تتورع عن أي عمل كان غير مشرف، تعيش عيشة الهمج الأولين، ضمن أسوار الاتحطاط، فلا يمكن أن تنهض للعلم، وليس في الإمكان اشتراكها مع العرب في النهضة الحديثة، والجامعة القومية، والازدهار الاقتصادي، ومن الصعب تعويدها على الطاعة والنظام... هذا بعض ما تحدث به فريق من الناس في الشرق والغرب.. وحيث أني عشت بين هذه الطائفة عدة سنين، وتجولت في كلّ أطراف محافظة اللافقية، ودرست حالة العلويين عن كثب، وصادقت رجالهم وخبرتهم، رأيت الواجب يدفعني إلى تأليف هذا الكتاب لأبعد عن هذه الطائفة الشبهات، والظنون، وأطلع الناس على الحقيقة: بأنها فئة عربية الدم واللسان والخصائل، والغاية، وإسلامية كبقية الطوائف الإسلامية، غير السنية، رغم طهور بعض الغلو المذهبي فيها، كتابها القرآن الكريم، وإنها رغم ما نزل بها من البلايا والرزايا الشعوبية، ما نزال مرتبطة بالعروبة والإسلام، رافعة الراية العربية على جبالها الشماء، وعلى ساحل بحرها الملازوردي، منذ رفعها العرب في كل مكان، تحدرم الحقوق، وتحافظ على التربية العربية الطبية، وتسير بسرعة إلى مكان، تحدرم الحقوق، وتحافظ على التربية العربية الطبية، وتسير بسرعة إلى الأمام، لتتبوأ مقامها في دنيا العرب أ.

#### ويقول الكاتب نفسه تحت عنوان "المذهب الشيعي السياسي":

العلويون، هم من صميم الأمّة العربيّة التي نبتت في الجزيرة العربيّة، وكان لها تاريخ عظيم، لم يصلنا كلّه بعد، ثمّ نهضت إلى المجد والسؤدد، عندما جاء النبيّ على وبثّ فيها روح السيادة والاستقلال والحريّة والاتصاد، ورغب إليها الفتح، لتوحيد العرب، وإهداء الناس إلى الرشد والمدنيّة العربيّة ولتملك عنان الثروة، وتصبح في مأمن من شظف العيش، والسنين المجدبة، فسار العلويّون كعرب اعتنقوا الدين الإسلاميّ، مع إخوانهم العرب، إلى طرد البيزنطيّين من سوريا وبلاد أرمينيا والروم، وطرد العجم من العراق، واشتركوا في فتح العالم الآهل بالسكّان، فاكتسبوا

١ ـ شرف منير، المسلمون العلويّون، مَن هم؟ وأين هم؟ المطبعة العموميّة (دمشق،١٩٦١) ص ٣.

الصيت الحسن، ونالوا المجد التليد... ولما انقسم العرب إلى قسمين وافترقوا إلى جبهتين، جبهة تقول بحق علي بن أبي طالب (رض) في الخلافة، وأخرى تريدها لمعاوية، كان العلويون بجانب علي، فذادوا عن حقّه لا رغبة في مال ولا في نوال، إلا ابتغاء مرضاة الله، وحبًّا بعلي، لأتهم يجدون فيه العلم الواسع والشجاعة والتقوى والنزاهة، التي ما بعدها نزاهة، فكانت سيوف معاوية تعمل فيهم وهم يقضون نحبهم في سبيل المبدأ الذي دانوا به.

لقد سُمّيت الفئة التي كانت مع علي (رض) آنئذ شيعة، لأنّهم تشيّعوا لعليّ، ولخلافة عليّ، وأصبحوا حزبًا سياسيًّا كبقيّة الأحزاب السياسيّة في العالم، وقد ظلّ الشيعيّون يقولون بحقّ علىّ ثمّ بحقّ ولده، رغم ما لحقهم من الأذى.

وقد ضعف شأن هؤلاء، لأنّ الحكم في يد غيرهم، لأنّ الشدة والضيق قد أتقلهم، فتفرقوا في البلاد العربيّة، وكانوا، في كلّ محلّ هبطوه، دعاة لنصرة آل البيت، وسكن أكثر هم الجبال التي كانت تعصمهم من رجال الحكم، أكثر من الأراضي السهليّة، ولم يبق المذهب الشيعيّ سياسيًا، بل أصبح دينيًا، فظهر المذهب الجعفريّ، لصاحبه جعفر الصادق، وتمززق الكيان الدينيّ الإسلاميّ، وأصبح بعض فلاسفة الإسلام، بدلاً من أن يجولوا في مواضيع العلوم العالميّة، يدورون في أبحاثهم، حول الدين والمذاهب، ولعب العجم دورهم في ذلك الزمان لتفريق الأمّة العربيّة والذهاب بنزاهة الدين الإسلاميّ، انتقامًا من العرب، ولكي يعودوا ويشيدوا ملكهم الذي قضى عليه العرب، عند فتحهم لبلادهم، الأمر الذي أدّى إلى ظهور أبي الحسن عليّ بن إسماعيل الأشعريّ، وهو من ولد أبي موسى الأشعريّ وقوله بالرجوع إلى السنّة، وقد ظلّ الشيعيّون العرب على مبدأ عربيّ وهو القول: إنّ العربيّة عدّة قرون في الأمّة العربيّة، ولم يقدم أحد من الملوك الشعوبيّين على نزعها من العرب، إلاّ ياوز سلطان سليم التركيّ العثمانيّ سنة ١٥٥١، ومصر سنة لذلك، بتغظيعه بالشيعيّين سنة ١٥٥، وباجتياحه لسوريا سنة ١٥٥، ومصر سنة لذلك، بتغظيعه بالشيعيّين سنة ١٥٥، وباجتياحه لسوريا سنة ١٥٥، ومصر سنة لذلك، بتغظيعه بالشيعيّين سنة ١٥٥، وباجتياحه لسوريا سنة ١٥٠، ومصر سنة

101٧. ولقد ظهر بين رجال الشيعة، رجل يُسمّى محمد بن نصير النميريّ، وذلك في زمن الحسن العسكريّ الإمام الحادي عشر، في القرن الثالث الهجريّ، فأجرى تعديلاً في المذهب، فسمّي من أيده "تصيريّون" وبقي اسم هذا الفريق هكذا، إلى سنة 19٢٠ حيث أبدل باسم علويّ. وقام بتأييد هذا الفريق "النصيريّ" بعد محمد بن نصير، محمد بن جندب، ثمّ حسين بن حمدان الخصيبي، وبعده بختيار بن معز الدولة البويهيّ العجميّ، ثمّ انتشر هذا المذهب في عدّة أماكن من البلاد.

إنّ هذا المذهب، هو كباقي المذاهب الشيعيّة، يفضل أصحابه عليًّا على غيره، ولم يخرج عن النطاق الإسلاميّ، إلا أنّه تسرّب إليه بعض الغلوّ، ولا شك، علاوة على تفضيل علي الخير على غيره، شأن المذاهب التي تحارب وتضطهد. لأنّ النصيريّة أوذوا في ديارهم، وصبّت الأمم الإسلاميّة، غير العربيّة نارها عليهم، وفتكت بهم أنّى ثقفتهم، فلم يبق لهم ملجا إلا رؤوس الجبال وسفوحها، حيث يختبئون، فكان رجال مذهبهم يفسرون لهم الدين الإسلاميّ، كما يريدون، خلافًا لما تفسره بقيّة الفرق الإسلاميّة، لأنّ النصيريّة يقرون بتوسيع الاجتهاد بتفسير القرآن الكريم، ليجعلوا من المذهب الديني جامعة تحفظ عليهم حياتهم ليس إلاً، ولكنّهم ظلّوا مسلمين أ.

١ ـ شرف منير، المسلمون الطويّون مَن هم؟ وأين هم؟ مرجع سابق، ص ٥٩.

الدكتور مصطفى الرافعيّ: العلويُّون من فُروع الشيعة

الدكتور مصطفى الرافعي، المؤرّخ الثقة، قال في كتابه: "إسلامنا في التوفيق بين السنّة والشيعة"، ما حرفيته:

لم يخرج العلويّون عن كونهم فرعًا من فروع الشيعة، يعتمد الشريعة الإسلاميّة، ويطبّق أحكامها وقعًا لمذهب الإمام جعفر الصادق سادس أتمة أهل بيت رسول اللّه على ولقد بات معلومًا أنّ جميع فرق الشيعة تعرّضت للتعذيب والتتكيل والذبح والقتل، ابتداء من العصر الأمويّ، مرورًا بالعبّاسيّ، انتهاء بالعثمانيّ، بسبب معارضتهم لمذاهب أهل السنة التي كان يدين لها، على مر تلك العصور، السلاطين والحكّام، وكانت هذه الجماعة المسمّاة بالعلويّين من أكثر الفرق التي تعرّضت للاضطهاد والاتهام، حتى من بعض فرق الشيعة الأخرى التي تأثرت بما نسجه المؤرّخون حولهم وما نسبوه إليهم، من ارتكاب الموبقات وإباحة المحرّمات، حتى وصفوهم بالزندقة والكفر، ولم يتسنّ لجماعة العلويّين، وعددهم في العالم قليل، أن تهذأ الضجة حولهم، وأن يتنفسوا الصعداء إلاّ فترة وجيزة من العصر العبّاسيّ، حيث قُدر لشيخهم أبي عبدالله الحسين بن حمدان، أن ينهض بالدعوة العلويّة بعد أن اتخذ إقامته في مدينة حلب الشهباء، وذلك بمؤازرة أمراء بني بويه، وانتشرت الدعوة العلويّة إذذاك في مصر أيّام الدعوة العلويّة إذذاك في مصر أيّام

وفي حديث عن أنساب العلويّين قال المؤرّخ الدكتور مصطفى الرافعيّ:

ومن المؤرّخين من قال إنّ العلويّة فرقة سريانيّة كانت موجودة على أيّام الرومان، ومنهم من قال إنّ أصلهم من القرامطة، نسبة إلى حمدان قرمط. فنسبوا إليهم تبعًا لذلك ما يُنسب إلى القرامطة من زعم أنّ لا جنّة ولا نار، ولا بعث ولا نشور، ولا ميزان ولا حساب، ولا نعيم ولا عذاب، وإنّما الثواب والعقاب هما في هذه الحياة

الدنيا لا غير. ومن المؤرّخين من زعموا أنّهم فرع من فروع الإسماعيليّة، والإسماعيليّة، كما هو معروف، فرقة من الإماميّة تقف في تسلسل أتمتها عند إسماعيل بن جعفر الصادق الذي توفّي في حياة أبيه، لذا سُمّوا بالشيعة أيضًا كما ذكرنا آنفًا، ولمّا كانت الإسماعيليّة تعتقد أنّ لكلّ نص ديني معنيين: معنى ظاهرًا وهو للعامّة، ومعنى باطنًا لا يفهمه إلاّ الأثمّة، فقد نُسب إلى العلويين القول بأنها من الفرق الباطنيّة، من قبيل الخلط بينهم وبين الإسماعيليّة، علمًا بأنّ الإسماعيليّة الشيعيّة لعبت دورًا بارزًا خلال العصر العبّاسيّ، وكانت لهم في التاريخ أكثر من دولة منها: ١ - دولة أبن حوش التي أسسها في اليمن عام ٢٧٠ هـ؛ ٢ - دولة عبد الله الشيعيّ التي أسسها في المغرب عام ٢٩٦هـ؛ ٣ - دولة جوهر الصقليّ التي أسسها في مصر سنة ٣٨٥ هـ؛ ٤ - دولة الحسن بن الصباح التي أسسها عام ٣٨٥ هـ.

ووُجد من المؤرّخين مَن يقول إنّ العلوبيّان أصلهم من الحثيّبان ليثبت أنّهم ليسوا عربًا، وبالتالي يسهل بترهم عن جسمهم العربيّ، مثل ما حاول غيره من المغرضين، تجريدهم من دينهم الإسلاميّ، وجميع هذه الأراجيف التي زعمها المؤرّخون، بالنسبة لأصل العلوبيّن، لا تستند إلى دليل، وليس إلاّ من قبيل الظنّ المؤرّخون، بالنسبة لأصل العلوبيّن، لا تستند إلى دليل، وليس إلاّ من قبيل الظنّ معروفون الظنّ لا يغني من الحق شينًا... وفي الحقيقة، أنّ العلوبين هم عرب أقحاح، معروفون بأنسابهم ومشهورون لا كما يزعم المغرضون، وهم مسلمون موحدون، يؤمنون بالله ربًا، وبمحمد نبيًا، وبالقرآن منهجًا ودستورًا ويقيمون الصلاة، ويؤتون الزكاة، ويصومون رمضان، ويحجّون بيت الله الحرام إذا استطاعوا إليه سبيلاً، وهم منذ ظهور المذاهب الفقهية المعروفة يتعبّدون على مذهب الإمام جعفر الصادق، وإنّ لفظ علويّ أو شيعيّ أو إماميّ أو جعفريّ، يعني أمرًا واحدًا هو أنّهم عمور الرسول على وابن عمّه وخليفته، ومن أول الناس إسلامًا وأقواهم إيمانًا وأشجعهم، حتّى سُمّي سيف الله. وإنّ هؤلاء العلوبيّن لم يعبدوا عليًا، كما يتوهم الجاهلون بحقيقتهم اعتمادًا على مجرد تسميتهم بالعلوبيّن، إذ لو كانت مجرد التسمية الجاهلون بحقيقتهم اعتمادًا على مجرد السمية مبالعلوبيّن، إذ لو كانت مجرد التسمية المعرد المعمة والمنان عمهرد السمية مبالعلوبيّن، إذ لو كانت مجرد التسمية المعالية والمن بحقيقتهم اعتمادًا على مجرد تسميتهم بالعلوبيّن، إذ لو كانت مجرد التسمية الجاهلون بحقيقتهم اعتمادًا على مجرد تسميتهم بالعلوبيّن، إذ لو كانت مجرد التسمية المعرد التسمية المعرد التسمية المعرد التسمية المعرد المعرد المعرد التسمية المعرد المعرد

المنسوبة إلى إنسان تستلزم عبادته، يلزم القول: بأنّ العثمانيّين يعبدون عثمانًا، والمالكيّين يعبدون مالكًا، والشافعيّين يعبدون الشافعي، وهكذا إلى أن نصل إلى أيّامنا هذه، حيث يلزم القول بأنّ الماركسيّين يعبدون "ماركس" والديغوليّين يعبدون "ديغول" والناصريّين يعبدون "جمال عبد الناصر" وهذا غير حاصل البتّة.

#### وعن عبادات العلوبين يقول الرافعي:

أمّا عبادات العلوبيّن، فليس من شكّ في أنّهم يؤمنون بأركان الإسلام الخمسة التي ذكرناها آنفًا، ويمارسونها، ولقد شاهدت ذلك بعيني، عندما كنت أقوم بزيارة بعضهم في المدن والقرى، ولكنّني لا أنكر أنّهم لم تكن عندهم مساجد كافية لإقامة صلوات الجمعة والجماعة فيها، وأنّ روح التديّن عند الكثيرين فيهم، لا سيّما سكّان القرى، كان ضعيفًا للغاية، وأنّ الجهل المتفشّي في صفوفهم، والدس الخارجيّ المقصود، من جهة ثانية، وفوقهما الفقر المدقع الذي كانوا يعيشون فيه، هذه الأمراض الوبيلة الثلاثة التي كانت تتتابهم وتفت في عضدهم، وتلقي بهم إلى اليأس والقنوط، هي التي ألجأتهم إلى ضعف ممارستهم الدينيّة بالنسبة لغيرهم من الفرق الإسلاميّة التي كانت، بالنسبة إليهم، تتحلّى بغزارة العلم، وتمتاز بوفرة دور العبادة، وتتمتّع برخاء العيش، ولقد صدق مَن قال "كاد الفقر أن يكون كفراً".

#### وينقل الرافعي شهادة مؤلّف كتاب "العلويّون النصيريّون" فيقول:

ولقد صدق مؤلف كتاب "العلويون النصيريون" ولم يتعد عن الصواب حين قال ما حرفيته: الحق يقال إن النصيريين هم من متطرقي الشيعة، غدر بهم الزمان، وقهر هم التاريخ فانطووا على أنفسهم، وخشوا من الإبادة والفناء، وحاربهم أعداؤهم السنيون، وقهر هم أبناء مذهبهم الشيعيون، وغدر بهم جيرانهم الإسماعيلية واستزلهم الصليبيون، فهم بالحقيقة شعب قهر، لم يعرفوا استقرارًا في جبالهم الوعرة".

#### ثمّ قال عن معتقداتهم:

إذا أخذنا بالاعتبار أنّ العلوية ظهرت، في أيّام الفتن الدينيّة والخلافات المذهبيّة، والانقسامات السياسيّة، وأنّ أكثر المصادر التي اعتمد عليها المورّخون هي من وضع خصوم هذا المذهب، فضلاً عن المستشرقين، في ما بعد، الذين كانوا يعبّرون عن شعور الاستعمار، ولا سيّما في مرحلة الانتداب على هذه الديار، والخطط التي انتهجها لسلخ هذه الجماعة عن محيطها الإسلاميّ، كان لا بدّ وأن تُحاك حول العلويين القصص، وتُلصق بهم التّهم، وتُلفَّق حولهم الأباطيل، قصدا إلى تشويه معتقداتهم، بادّعائهم عليهم القول: بقِدم العالم، وإنكار البعث والنشور، والجنّة والنار، وتناسخ الأرواح، واستحلال الخمرة وتقديسها وتأليهها ممّا لا يصدقه العقل السليم... وتوصل بعض العلماء والمؤرّخين إلى تكفيرهم، من أمثال ابن تيميّة والشهرستانيّ وابن الأثير وغيرهم، علمًا بأنّ في اتهاماتهم هذه كثيرًا من المبالغة ومجافاة للحقيقة، وإذا صحّ أنّ العلويين أو بعضهم قال بشيء ممّا تقدّم، فإنّهم ليسوا وحدهم من المسلمين الذين قالوا به. وهاكم الأمثلة:

١ ـ في ما يتعلَق بقدم العالم، قال به أكثر فلاسفة المسلمين، كالفارابي، والغزالي،
 وابن سيناء، وابن رشد.

٢ - وفي ما يتعلَق بتناسخ الأرواح، قال به كثير من الفقهاء والفلاسفة والأطبّاء، من أمثال إبن سينا، وإبن الجوزية، والإمام الشعراني الذي زعم أن الأرواح تتشكّل بصور مختلفة، وكذلك الإمام الغزالي الذي يعتبر في كتابه "التهافت" أن البعث والنتاسخ يرجعان إلى واحد، بمعنى أن الروح بعد مفارقتها البدن تتنقل إلى جسم آخر، ولم نسمع أحدًا من المسلمين قال بتكفير هؤلاء الفلاسفة الحكماء والعلماء لمجرد أنهم قالوا ما قالوه.

٣ ـ أمّا شرب الخمر، فقد ابتلى به عدد كبير من المسلمين، وإن البعض من المنحرفين قالوا بإباحته، حتى قبل ظهور العلوبين كفرقة مستقلة بأمد بعيد، بل ومنذ عهد الخليفة يزيد بن معاوية، وقد روى أبو هلال العسكري في كتابه "الأوائل" أن أول من باع خمراً في الإسلام هو سمرة بن جندب المتوفى سنة ٦٠ هـ.

وأمّا قول معاوية بالتقيّة، فهو من معتقدات الشيعة الإماميّة، وكذلك قول العلوبين بالرجعة هو قول الشيعة الإماميّة أيضًا، وإن كان معظم أهل السنّة والجماعة يعيبون على من يعتقد بالتقيّة والرجعة، بل ويستتكرون ذلك منهم، ولكنّهم لم ينادوا بتكفيرهم من أجل ذلك، وبّما لأتّهم لم يروا أنّ هؤلاء، في اعتقادهم التقيّة والرجعة، أنكروا أمرًا في الدين بالضرورة.

هذا ولا صحة لِما رُميت به هذه الفرقة العلويّة من أنّهم يعتقدون بالثالوث المرتّب من "الربّ والحجاب والباب" وأنّ عليًّا هو الربّ، ومحمّد هو الحجاب، وسلمان الفارسيّ هو الباب، لأنّه لم يثبت بالدليل القطعيّ عنهم، إنّما الذي ثبت عنهم في هذا المجال، أنَّهم يبالغون في احترام سلمان وخمسة معه من صحابة رسول الله على هم: المقداد بن الأسود الكندي، وأبو ذرّ الغفاري، وعبدالله بن رواحة الأتصاري، وعثمان بن مظعون النجاشي، وقنبر بن كادان الدوسي. هؤلاء الذين قال بعض المؤرّ خين، إنهم يطلقون عليهم لفظ "الأيتام الخمسة"، وهذا القول إن صبح فإنَّه يعود، في رأى العلوبين، إلى كون سلمان وهؤلاء كانوا من أشد المسلمين الأولين التصافيا بالإمام على، وقد اعترفوا بإماميته قبل توليه الخلافة، كما كان قائد المسيرة لهؤلاء الخمسة، في حلُّهم وترحالهم، هو الصحابيُّ الجليل سلمانِ الفارسيُّ، الذي يروى أنَّ رسول الله ﷺ اشتراه من امرأة يهودية، وأدخله بيته، وقال في حقّه: "سلمان منّا أهل البيت"، فقيل له: "مِن بني هاشم يا رسول الله؟" فأجابهم: "تعم من بني هاشم"؛ كما يروى عن رسول الله علي قوله "سيّد العرب أنا، وسيّد الفرس سلمان"؛ وكذلك يُروى عنه الله قوله: "أخبرني ربّي أنّه يحبّ أربعة، وأمرني بمحبّنهم، على منهم وسلمان". لهذه الآثار وغيرها أحب العلويون سلمان الفارسي وعظموه، مثل ما نحبه ونعظُّمه نحن المسلمين جميعًا، ولشدَّة التصاق أولئك الخمسة الكبار من صحابة رسول الله بسلمان، وفرط تعلُّقهم به وانصياعًا الأوامره، عُرفوا بأيتام سلمان، لا لأنَّهم يكونون تشكيلاً خاصًّا، كما يحلو لبعض المفرقين والمبغضين للعلوبين القول فيه ووصفه بأنّ هذا التشكيل يرمز به العلويّون إلى الخلاص الأبديّ. أمّا اعتقادهم بالإثني عشر، على ومن بعده إلى محمد بن الحسن العسكري، مع اعتقاد العصمة

لهم، فهو اعتقاد الشيعة الإمامية الإنتني عشرية أيضنا، وهم جميعًا يستندون في اعتقادهم هذا إلى روايات كثيرة، تغيد أنّ عدد هؤلاء النقباء المحدد بعد نقباء بني إسرائيل الإثني عشر منصوص عليهم من قِبَل الله تعالى، من هذه الروايات ما نقله وهب بن منبه عن ابن عبّاس، أنّ الله خاطب نبيّه والله والله على من خالفه، فبشر عليًا هو الخليفة من بعدك، وإنّ أمتك يخالفونه وإنّ الجنّة محرّمة على من خالفه، فبشر عليًا أن له هذه الكرامة منى، وإنّى سأخرج لمن له من صلبه أحد عشر نقيبًا".

ومهما يكن من أمر تلك المقولات التي تُقال بشأن العلويين والشبهات التي تحوم حول معتقداتهم، والتي يتضح من أقوال كبار أدبائهم وأفاضل علمائهم، تعليل بعضها الذي لا يتعارض مع جوهر الإسلام، ونفي البعض نفيًا قاطعًا لمجافاته لشريعة القرآن، ثم من الإمعان في تقصني أخبارهم ومعاشرتهم في مصالهم ومنازلهم، يتأكُّد كلّ منصف أنّ معظم ما رُميت به هذه الجماعة المسلمة، من حلول وزندقة وغير ذلك، هو كذب وبهتان، ولا يُفضى بالتالي إلى الحكم عليهم بفساد عقيدتهم وخروجهم من ربقة الإسلام. وإن الظروف المأساوية التي عاشتها هذه الجماعة في أيّام مؤسسها الأول على الله وتجنّي الناس، جميع الناس عليهم، وظلم ذوى القربي لهم، حتى جاء الاستعمار البغيض، فأسرف في ظلمهم وزاد في تحطيمهم إمعانًا، لا لشيء، إلا لإظهار هم بمظهر المبتعدين عن محيطهم الإسلامي، لكي يفضى بنا وبهم الحال إلى التصارع والتقاتل فالإتحلال، وليس أدل على ذلك من قول الشيخ محسن حرفوش قاضي المذهب العلويّ في بلدة جبلة أثناء الانتداب الفرنسي، لأحد ضباط المخابرات الفرنسية الذي أراد منعه من أداء صلاة الجمعة في جامع لأهل السنّة، ومحاولة إقناعه بأنّه لا يُعتبر في نظره من المسلمين، بجوابه الرصين الحكيم لذلك الضابط: "إنّ إلهنا واحد، ونبيّنا واحد، ورسولنا واحد، ونحن مسلمون، أرادت السياسة أو لم ترد، وإنّ ربّنا ينادينا بقوله: ﴿ يَا آيَهَا الَّذِينَ آمَنُـوا إِذَا نودى للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله)، (سورة الجمعة: ٩.) وليس هناك من يستطيع أن يحول بيني وبين السعى إلى ذكر الله".

يُضاف إلى هذا الموقف النبيل، لذلك القاضي العلوي الجليل من ذلك الضابط المغرض، موقف آخر له دلالته ومغزاه، ألا وهو وقفة المجاهد العربي الكبير الشيخ صالح العلي، وفي أيّام الانتداب الفرنسي أيضنا، حين سأله ضابط فرنسي آخر عن تاريخ العلوبين وديانتهم، فتناول الشيخ بيده القرآن الكريم، وأجاب سائله قاتلاً: إذا أردت تاريخ العلوبين، فهذا تاريخهم، وإذا شئت دينهم فهذا دينهم. كما وأن العلوبين، لو كانوا حسب ما افترى عليهم المفترون وتعمد الإساءة إليهم المورخون والمغرضون، لا ينتمون إلى الشيعة الإمامية الإثني عشرية، لما كان يسوغ للمجلس الإسلامي الشيعي الأعلى في لبنان أن يُسند منصب الإفتاء الجعفري في طرابلس الشيخ علوي... وما دام العلوبيون يفتون ويتعبدون، ويتقاضون في أحوالهم الشخصية وفقًا للأحكام الواردة في المذهب الجعفري، وذلك في سوريا ولبنان، بل وفي كل مكان، وإذا عرفنا من قبل أن مشيخة الأزهر الشريف، أفتت بجواز التعبد على مذهب الإمام الجعفر الصادق، كالتعبد على مذهب الإمام الجعفر الصادق، كالتعبد على مذهب الإمام الجعفر الصادق، كالتعبد على مذهب الهل السنة والجماعة، وإذا عرفنا أن من بين فقهائنا من صرح بأنه، إذا قام تسعة وتسعون دليلاً على كفر إنسان، وقام دليل واحد على إيمانه، وجب حمل هذا الإنسان على الإيمان. أقول:

١ ـ الرافعي مصطفى، لسلامنا في التوفيق بين السنَّة والشيعة، دار الكتاب اللبناتيّ (بيروت).

مَن هو العلويّ؟

الأديب الدمشقي السيد عارف الصوص، قال في كتابه القيّم "من هو العلوي" ما حرفيته:

لقد تبين أنّ العلوبين هم فرقة مسلمة تدين بهذا الدين الحنيف، يقرون بشهادة أن الله إلا الله"، والاعتراف بنبوة العربي الأمري سيدنا محمد بن عبدالله ﷺ رسول الهدى وخاتم الأنبياء والمرسلين، كما أنهم يقولون بإمامة أخيه وابن عمة سيد الوصبين علي بن أبي طالب الله وأبنائه الأحد عشر المعصومين. سمعتهم يتلون القرآن الكريم الذي أنزله الله على نبية محمد ﷺ فلم أر في هذا القرآن ما يخالف القرآن الذي يقرؤه المسلمون في مشارق الأرض ومغاربها، ويتوجّهون في صلواتهم إلى القبلة التي يستقبلها كل المسلمين في صلواتهم، ويصومون الشهر الذي فرض الله على العباد صومه، ويؤتون الزكاة كما أمر الله، بل يتمسكون تمسكا شديدًا بإيتاء الزكاة، حتى ولو كان المزكي فقيرًا مدقعًا، ومن يستطيع الحج إلى البيت الحرام منهم فإنّه يحج، إلى غير ذلك من كافة الفروض التي فرضها الله على عباده، والعلوي يحافظ على التقاليد العلوية، فلا تطيب له إلا الأحاديث التي تتحدّث عن آل البيت، ولا يقول إلا بالوصايا والتعاليم التي سنّها ووصفها على وأبناؤه نقلاً عن الرسول العظيم أ.

١ ـ الصوص عارف، من هو الطويّ، مطبعة الإتقان (مشق) ١: ١١ ـ ١٢.

## العَلويُــون فرقة إماميَّة

المؤرّخ المصري الدكتور مصطفى الشكعة، قال في كتابه "الإسلام بلا مذاهب"، في فصل "العلويون" ما حرفيته:

العلويون فرقة من الشيعة الإمامية،.. ومن ثمّ، فإنّ نشأتهم الأولى هي نفسها نشأة الإمامية، غير أنها اتخذت سبيلاً آخر بعد الإمام محمد الثاني عشر "القائم بالحجة"، وبيان ذلك أنّه كان لكلّ إمام باب، حسب المذهب الإثنّي عشريّ، وكان أول باب هو سلمان الفارسيّ الذي يحتلّ مقامًا رفيعًا عند العلويين جميعًا، لأنّه كان باب الإمام عليّ رضي الله عنه، وآخر باب هو أبو شعيب محمد بن نصير البصريّ النميريّ فقد كان بابًا للإمام الحادي عشر حسن العسكريّ، أمّا الإمام محمد القائم بالحجة فمبلغ علمي أنّه لم يتخذ بابًا، لأنّه ولّي الإمامة سنة ٢٦٠ هـ، وعمره خمس سنوات، واختفى وعمره إحدى عشرة سنة.

يتولّى محمد بن نصير البصري النميري، وقد شغل وظيفة الباب للإمام الحسن العسكري الحادي عشر، زعامة فريق من العلويين، ولهذا ذهب بعض الدارسين إلى أن اسم النصيرية الذي عُرف به العلويون، في سوريا وتركيا لفترة طويلة من الزمن، إنّما هو نسبة إليه. وليس في ذلك كبير غضاضة، فالرجل له مكانة الخضوع والإجلال من قِبلهم، وهو رئيسهم الأول من بعد انقضاء دور الأثمّة الإثني عشر، غير أنّ حقيقة التسمية "النصيرية" جاءت نسبة إلى المكان الذي عاش فيه إخواننا العلويون، واتّخذوا منه درئية وملجاً ضد الأذى، ومستقرًا ومقامًا بعيدًا عن الاضطهاد، وهو جبل النصيرة، فنسبوا إلى المكان، فلمّا زالت أسباب الاضطهاد، بزوال الاستعمار، وعاودهم الاستقرار والأمان، في الاستقلال، استعادوا اسمهم الأصلي الذي به يعترّون وهو "العلويون" نسبة إلى أمير المؤمنين عليّ بن أبي طالب كرّم الله وجهه.

وبقدر ما كان العلويتون ضائقي الصدور بتسميتهم "النصيريّة" كانوا سعداء كلّ السعادة باستعادة اسم "العلويّين"، فهم يرون أنّ إطلاق اسم النصيريّة عليهم لم يكن إلاّ بداعي العداوة المذهبيّة، كإطلاق اسم "الروافض" على الإماميّة واسم "النواصب" على السنّة.

غير أنّ ستائر النسيان وأسباب الإهمال وموجات التعذيب والاضطهاد، وما يستتبع ذلك من آفات الجهل والتأخّر والخوف، قد فعلت فعلها في القوم، فكان لكلّ ذلك أ أسبابه في عاداتهم وتقاليدهم، بحيث انسحبت على عقائدهم، فكان ما كان من غلو في معتقداتهم، لم يكونوا على الأغلب السبب المباشر لها، وإنّما شارك في ذلك حياة مضطربة غير آمنة، ومشايخ لا يعلمون من صلب المذهب إلا القشور، وصوفيّة ارتبطت بمذهبهم، منذ ولاية السيّد الجنبلاني، لم تواكبها متابعة علميّة ولا تطور مقافيّ، فكانت الانحرافات التي شاعت بينهم ونُسبت إليهم، بعضها صحيح وبعضها

وإذا لم يكن بُدَ من كلمة حقّ تُقال في العلوبيّن على مسرى تاريخهم الطويل، فإنّ كثيرًا من الفضل منتسب إليهم لاصق بهم، فلقد تعرّضوا للغزو من قِبَل الإسماعيليّة والمضايقة من قِبَل السنّة، وهم مع ذلك كانوا أصحاب نخوة وفروسيّة في الحرب، في صفوف جيش سيف الدولة الحمدانيّ، وخاضوا المعارك الباسلة ضدَ الصليبيّين، في صفوف إخوانهم من أبناء عامّة المذاهب الإسلاميّة، وقاوموا بعض طغاة الأتراك، من الحكّام الغاشمين، وكانوا صورة طيّبة للجهاد، على مسرى حركات الاستقلال العربية الحديثة التي آخرها أحداث سنة ١٩٢٠ في سوريا، وما حديث البطل العظيم الشجاع الشيخ صالح العليّ ببعيد أ.

١ ـ الشكعة مصطفى، إسلام بلا مذاهب، مرجع سابق، ص٣٠٣، و٣٠٦.

### الفُصلُ الخَامِس

# مِن تَا رَيْخِ الْعُلُوِّينِ

في العَهدِ العَبَّاسِي؛ بدائيةُ الخَيبَة؛ دَولةُ الحَمَداتِين؛ في العَهدِ الحَمداني؛ الدَّولة المردَاسيّة؛ الحكومَة التنوخيّة؛ إمارة بني عمّار؛ إمَارة بني عَقِيل؛ وَسَن المَكرُون السّنجَاري؛ في ظلّ الدَّولة الأيوبيَّة؛ غَـزوة المُغُول.

## في العَهدِ العَبَّاسِي

نتجاوز تاريخ العلوبين منذ نشاتهم كشيعة لأهل البيت ومناصرتهم لعلي الحيي، مرورًا بالأثمة المتعاقبين حتى غيبة الإمام الثاني عشر، إذ أوردنا تأريخ هذه المراحل في الكتابين المخصصين للشيعة عمومًا من أجزاء هذه الموسوعة ، وتوسعنا في الجزعين المشار إليهما في موضوع نشوء الدول الشيعية والأحداث التي مرت عليها. وتوقفنا في الفصل الثاني من هذا الكتاب عند نشوء العلوبين بعد وفاة الإمام العسكري. وسنحاول في ما يلي أن ننقل ما دونه المؤرخون بما يختص بالعلوبين وتاريخهم منذ انتشار مذهبهم في مواطنهم. قبل ذلك، سنحاول أن نلقي نظرة سريعة على حال العلوبين عمومًا في خلال الحقبة العباسية.

في نهاية العهد الأموي، كانت وفاة هشام بن عبد الملك سنة ١٢٥٠هـ/٧٤٣م، وقد دامت ولايته تسعة عشر عامًا، وإذ خلف ابن أخيه عبد الملك: الوليد، وهو الخليفة الأموي الحادي عشر (١٢٥هـ/٧٤٣م - ١٢٦هـ/٧٤٢م)، حدث الانقلاب بالفعل على هذا الخليفة الذي لم يحكم أكثر من سنة وثلاثة أشهر، ولكن الانقلاب جاء على أيدي الأمويين أنفسهم، الذين ثاروا على فسق الوليد ومجونه وعربدته وسكره، فقاد الثورة ابن عمّه يزيد بن الوليد، الخليفة الأموي الثاني عشر ١٢٦ هـ / ٧٤٤م، الذي تسنّم

١ ـ راجع الجزعين التاسع عشر والعشرين من هذه الموسوعة.

كرسي الخلافة بعد قتل الوليد، فلم يملك سوى أشهر قليلة إذ توفّي بالطاعون بعد أن أوصى بالبيعة لأخيه إبراهيم، بينما كان مروان بن محمد يتهيّأ للانقضاض على العرش انتقامًا لقتل الوليد. ولمّا مات يزيد ابن الوليد، انقض مروان على إبراهيم وانتزع منه الخلافة (١٢٧هـ/٧٤٤م) فكان الخليفة الأمويّ الأخير، الذي منه سوف تتقل الخلافة إلى العبّاسيّين، بعد أن ينتقم العبّاسيّون في نهاية عهده، من الأموييّن ذلك الانتقام الرهيب.

في هذه الأثناء، دبّت الحروب والفوضى في المملكة الأمويّة، إذ تعاظم الصراع الأمويّ ـ الأمويّ من جهة، واستشرت الحرب القبليّة بين النزارية (عرب شماليّ الجزيرة العربيّة) واليمنيّة (عرب الجنوب)، وظهر تمرد الولاة في أنحاء المملكة. وكان الهاشميّون يزكّون تلك العداوات بمختلف الوسائل .

قبل أن تؤول الخلافة إلى مروان، كان الداعي العبّاسيّ الأوّل محمد بن عليّ ابن عبد الله بن عبّاس، قد توفّي سنة وفاة الخليفة هشام (١٢٥هـ/٧٤٣م) بعد أن أوصى عبد الله بن عبّاس، قد توفّي سنة وفاة الخليفة هشام (١٢٥هـ/٧٤٣م) بعد أن أوصى أتباعه بالانقياد لولده إبراهيم ، الذي لُقب بالإمام. وبذلك انتقلت الدعوة العبّاسية من يد محمد إلى يد ولده إبراهيم ، الذي عمّم على الأتباع أمر الوصية، فقبلوه، و "دفعوا إليه ما اجتمع عندهم من نفقات الشيعة وهو في مكة. ومن مكة راح يدير، في خراسان، النشاط السريّ الهادف إلى مآل الخلافة لبني العبّاسي.

١ ـ رلجع: المسعودي، مروج الذهب (طبعة القاهرة) ٣: ٢٤٢ – ٢٤٥.

٢ ـ ابن الأثير، الكامل، مرجع سابق، ٥: ٢٧٥؛ اليعقوبي، مرجع سابق، ٢: ٣٢١.

 <sup>&</sup>quot; ـ أخبار الدعوة العباسية في عهد محمد بن علي: إين الأثير، الكامل، مرجع سابق، ٥: ٥٣، ١٠٥، ١١٤، ١١٥، ١٣٦، ١٩٦، ١٩٦،
 ٢١٨؛ المسعودي، مروج الذهب (طبعة القاهرة) ٣: ٢٢٩؛ اليحقوبي، مرجع سابق، ٢: ٢٧١ ـ ٣٧٢.

٤ ـ لين الأثير، الكامل، مرجع سابق، ٥: ٣٠٨.

كان عامل إبر اهيم الإمام في خراسان، قائدًا كبيرًا، هو أبو مسلم الخراساني، الذي تزعّم الحركة الشيعيّة ـ العبّاسيّة هناك. وقد اتّخذ اللون الأسود، حدادًا على أهل البيت من عليّ اليّي وأبنائه، شعارًا لحركته. ولم تكد تبدأ سنة ١٣٠هـ/٧٤٧م، حتّى كانت الراية السوداء ترفرف على مدينة مرو الخراسانيّة، دون أن يتمكّن العامل الأمويّ من الوقوف بوجه الثورة. وكانت البيعة:

أبايعكم على كتاب الله وسنة رسوله محمد، صلّى الله عليه وسلّم، والطاعة للرضا من أهل بيت رسول الله، صلّى الله عليه وسلّم، وعليكم بذلك عهد الله وميثاقه والطلاق والعتاق والمشي إلى بيت الله الحرام، وعلى أن لا تسألوا رزقًا ولا طعمًا حتّى يبتدئكم به ولاتكم لا .

لقد كانت هذه البيعة، التي تضمنت "الطاعة للرضا من أهل بيت رسول الله ﷺ حلماً علويًّا تحقق، وباعثًا بالتالي الحماس في نفوس العلويّين لبذل كلّ غال ونفيس في سبيل نصرة راية بني العبّاس. و لاذ والي الأمويّين، نصر ابن سيّار، بالفرار، بعد أن ينس من وصول النجدة التي طلبها من الخليفة مروان، الذي كان منشغلاً بما كان يجري ببلاد الشام من اضطرابات إثر حركة العصيان اليمنيّة في فلسطين وحمص، وبالعراق حيث كان الخوارج قد ثاروا من جديد .

بعد سيطرة العامل العبّاسيّ على مرو، اتسعت هذه السيطرة على نهاوند، وغيرها من المدن الفارسيّة، فأصبحت الطريق إلى الكوفة شبه مكشوفة. وبسقوط الكوفة في ١٣٢هـ/٩٤٧م، كان قد مر على بداية الدعوة العبّاسية والعمل، في البداية سرًا بخراسان، ومن ثمّ ظهورًا إلى العلن، سبع وعشرون سنة، وقد بدأها محمّد بن عليّ

١ ـ ابن الأثير، الكامل، مرجع سابق، ٥: ٣٨٠.

٢ ـ الطبري، مرجع سابق، ٢: ١٩٥٣ وما يليها، ٢: ١٩٤٣ ـ ١٩٤٩.

بن عبد الله بن عباس، وكان قد صار عمر ذلك الصبي الذي ولد له سنة الامرام، وسمّاه أبا العبّاس عبد الله، خمسًا وعشرين سنة. وإذ كان أخوه، إبر اهيم الإمام، قد مات قبل وقت قصير، فقد آلت القيادة إلى عبد الله أبي العبّاس. وفي شهر ربيع الأول ٣٢١ه/ تشرين الأول (أكتوبر) ٣٤٩م، بويع له بالخلافة في مسجد الكوفة الكبير ١، حيث ألقى عبد الله أبو العبّاس خطبته الأولى التي ختمها بقوله:

...أنا السفّاح المبيح ..

ومنذ ذلك التاريخ أصبح الخليفة العبّاسيّ الأول يُعرف بـ "السفّاح".

أمام هذا النصر الخطير الذي وضع الخلافة الأموية على مشارف النهاية، عزم الخليفة الأموي مروان على مواجهة القدر، فسار على رأس جيش ينوف عدده على العشرة آلاف جندي نحو العراق، حتى بلغ الزاب الأعلى، حيث التقى القوى العباسية بقيادة عم السفاح: عبد الله بن علي، ودارت رحى معركة طاحنة استمرت تسعة أيام، ما كان أحد يشك في خلالها بأمر النتيجة الموثوقة: نهاية الدولة الأموية. فلقد كان عدد الذين قُتلوا الذين قُتلوا من عسكر مروان غرقًا في النهر، وهم ينهزمون، أكبر من عدد الذين قُتلوا منهم في المعارك. وانهزم مروان إلى العاصمة، بينما راحت المدن السورية تفتح أبوابها تباعًا للخراسانيّين والعراقيّين المقاتلين تحت راية العباسيّين بقيادة عبد الله. وحدها مدينة دمشق حاولت المقاومة، ولكنّها سقطت بعد أيّام قليلة من الحصار، ففر مروان إلى فلسطين، حيث تبعته فصيلة عباسيّة بقيادة عبد الله، فانتقل إلى مصر، وهناك أدركوه وقتلوه في نطاق كنيسة بـ"بوصير" في أواخر شهر ذي الحجّة سنة وهناك أدركوه وقتلوه في نطاق كنيسة بـ"بوصير" في أواخر شهر ذي الحجّة سنة

۱ ـ اليعقوبي، مرجع سابق، ۲: ۳٤٩ ـ ۳۲۳؛ الطبري، مرجع سابق، ۳: ۲۷ ـ ۳۳؛ إبن الأثير، الكامل، مرجع سابق، ٥: ٤٠٨ ــ ٤١٧.

٢ - ابن الأثير، الكامل، مرجع سابق، ٥: ٤١٣.

١٠٣٢هـ/آب (أغسطس) ٧٥٠م١.

وإذا كان قتل الخليفة الأموي، بعد أن عمّت الراية المسوداء أقطار البلاد الإسلاميّة، وانتزاع شارات الخلافة منه، وإرسالها إلى السفّاح مع رأس مروان المقطوع، قد حسم موضوع الخلافة، فإنّ ذلك لم يكن حاسمًا بالنسبة لأمر آخر: خطر الردّة الأمويّة. لذلك كان لا بدّ من الانقضاض على الأسرة الأمويّة بهدف تصفيتها نهائيًا.

قد يكون أفضل من عبر عن هذا الواقع يومذاك، ذلك الشاعر الحجازي من أهل مكة، المتعصب لبني هاشم، واسمه سنيف، وقد دخل على السفّاح بعد مقتل مروان، وكان عند السفّاح سليمان بن هشام بن عبد الملك الأموي، قد جاء يطلب العفو، وقد أكرمه السفّاح. فقال سُدَيف:

لا يغرنك ما ترى من الرجال إنَّ تحت الضلوع داء دويًا فضع السيفَ وارفع السوط حتى لا ترى فوق ظَهرها أمويًا...

فصاح سليمان (الأمويّ) إذ ذاك موجّهًا كلامه للشاعر: قتلتني يا شــيخ<sup>٢</sup>. وقد أمـر السفّاح فعلاً بقتل سليمان. ولم يكن هذا الوحيد الذي قتله الشيخ.

ففي دمشق، دعا عبد الله حوالي تسعين نفرًا من بني أميّة على الطعام. ولمّا اكتمل عقدهم، أمر بهم القائد العبّاسيّ، فضرُبوا بالعُمد حتّى قُتلوا، "وبسط عليهم

١ ـ اين الأثير، الكامل، مرجع سابق، ٥: ٤٢٤ - ٤٢٧؛ اليعقوبي، مرجع سابق، ٢: ٣٤٦؛ المسعودي، مروج الذهب (طبعة القاهرة)
 ٣: ١٦١ ـ ٢٦١؛ السيوطي، مرجع سابق، ص٢٥٥.

١ ـ ابن الأثير، الكامل، مرجع سابق، ٥: ٢٢٩.

الأنطاع ، فأكل الطعام عليها وهو يسمع أنين بعضهم حتى ماتوا جميعًا. وأمر عبد الله بنبش قبور بني أمية بدمشق، فنبش قبر معاوية بن أبي سفيان، فلم يجدوا فيه إلا خيطًا مثل الهباء ؟ ونبش قبر يزيد بن معاوية بن أبي سفيان، فوجدوا فيه حطامًا كأنه الرماد؛ ونبش قبر عبد الملك، فإنه وُجد صحيحًا لم يبلُ منه إلا أرنبة أنفيه، فضربه بالسياط وصلبه وحرقه وذرّاه في الريح. وتتبع بني أمية من أو لاد الخلفاء وغيرهم فأخذهم، ولم يفلت منهم إلا الرضيع، أو من هرب إلى الأندلس، فقتلهم بنهر أبي فطرس... وقتل سليمان بن علي بن عبد الله ابن عباس بالبصرة أيضًا جماعة من بني أميّة،... وجُروًا بأرجلهم وألقوا على الطريق فأكلتهم الكلاب".

بهذا، تم تخلّص الشيعة الذين آزروا العبّاسبين من حكم الأموبين. إلا أنّ هذا التخلّص، من الناحية العمليّة، كان عقيمًا، ذلك أنّه لم ينقل الخلافة إلى سلالة على العيمة، مثلما كانوا يريدون، إنّما هو نقلها إلى بنى العبّاس.

بعض المؤرّخين، نسب فرقة الراونديّة إلى أبي الحسين أحمد بن يحيى ابن الروانديّ، لكنّ هذه النسبة خاطئة، لأنّ الراونديّ هذا قد توفّي سنة ٢٩٨هـ / ٩١٠م، بينما الراونديّة، ظهرت قبل مولد الراونديّ بكثير. وقد تكون الراونديّة منسوبة إلى رواند من أصبهان، وليس إلى داعية معيّن.

فالر اوندية، هم شيعة أبناء العبّاس ابن عبد المطّلب، من أهل خراسان وجوارها. وقد قالت هذه القرقة بأنّ "رسول الله ﷺ قُبض، وأحقّ الناس بالإمامة بعده العبّاس بن

١ - النطع، جمعها إنطاع ونطوع: بساط من الجلد يُفرش تحت المحكوم عليه بالخاب أو بقطع الرأس.

٢ ـ الهياء: الغبار.

٣ - لين الأثير، الكامل، مرجع سابق، ٥: ٤٢٩ - ٤٣١؛ المسعودي، مروج الذهب، (طبعة القاهرة) ٣: ٢٦١؛ اليعقوبي، مرجع سابق،
 ٢: ٢٥٥٥ العبرد، ص ٢٠٧١ الأغاني، ٤: ١٦١.

عبد المطلب، لأنّه عمّه ووارثه وعصبَنه، تبعًا لقوله عز وجل: (وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب اللّه)؛ وإنّ (الناس اغتصبوه حقّه، وظلموه أمره، إلى أن رده اللّه إليهم). وتبرأ هؤلاء من أبي بكر وعمر، وأجازوا بيعة عليّ ابن أبي طالب عقيه، بإجازة ابن العبّاس له، عندما قال العبّاس لعليّ بن أبي طالب عقيه عقب انتقال الرسول على من هذه الفانية: "يا ابن أخي، هلمّ إليّ أبايعك فلا يختلف عليك أثنان" أ

غير أنّ بعض المحقّقين يرى أنّ الراونديّة قـالت بهذا المبدأ متأخّرة، وليس قبل ظهور الدعـوة العبّاسـيّة، وأنّ رائـد الراونديّـة إنّمـا هـو الراونـديّ المتوفّـي سـنة ٢٩٨هـ/١٠م.

ولكن، إذا صح ذلك، يكون هنالك من تشيّع لبني العبّاس من منطلقات دينيّة قبل الراونديّة، ذلك أنّ المدور الت تذكر عن فرق تشيّعت لبني العبّاس، انطلاقًا من أنّ الرسول على قال:

يخرج رجل من أهل بيتي عند انقطاع من الزمان وظهور من الفتن، يقال لـه السفّاح، فيكون إعطاؤه المال حيثًا.

ومن أنّ "الرسول ﷺ أعلم العبّاس عمّه بأنّ الخلافة تؤول إلى ولده، فلم يزل ولده يتوقّعون ذلك". كما في المدوّنات أنّ "أبا هاشم عبد الله بن محمّد ابن الحنفيّة خرج إلى الشام، فلقي محمّد بن عليّ بن عبد الله بن عبّاس، فقال له: "يا ابن عمّ، إنّ عندي علمّا أريد أن أنبذه إليك، فلا تطلعن عليه أحدًا، إن هذا الأمر الذي ترتجيه الناس فيكم..." فرد محمّد: "قد علمته فلا يسمعنّه منك أحد". وروي عن محمّد بن عليّ بن عبد الله بن عبّاس، والد السفّاح، أنّه قال: "لنا ثلاثة أوقات: موت يزيد بن معاوية، ورأس

١ ـ المسعودي، مروج الذهب (طبعة القاهرة) ٣: ٢٥٢.

المائة '، وفتح بأفريقية، فعند ذلك تدعو لنا دعاة، ثم تُقبل أنصارنا من المشرق حتى ترد خيولهم المغرب" '. وذكر بعضهم أنّ الخليفة مروان، كان قد "وجد في الكتب أن رجلاً له صفات أبي العبّاس (السفّاح) سيقتل الأموبين ويسلبهم ملكهم، فحاول جاهدًا أن يقضي على هذا الرجل، إلا أنّ خطأ في تطبيق التشبيه بالمواصفات، أدى إلى قتل إبراهيم، أخي السفّاح، بدلاً من السفّاح" .

غير أنّ الراوندية، وإن كانت قد شايعت بني العبّاس في الأساس، فلم يكن بنو العبّاس دعاتها أصلاً، بل كان ذلك القائد الخراسانيّ الذي حقّق النصر المبين على الأموبيّن: أبا مسلم الخراسانيّ. وعندما قتل المنصور أبا مسلم تبيّن أنّ الراونديّين الخرسانيّين، لم يكونوا فعلاً من شيعة بني العبّاس، إنّما كانوا شيعة لأبي مسلم. فما أن وصل خبر قتل الخليفة العبّاسيّ للقائد الخراسانيّ، حتّى ثار الراونديّون الخراسانيّون على الخليفة العبّاسيّ، وكادوا يطيحوه.

كان الراونديون يقولون، تبعًا لتعاليم أبي مسلم الخراساني، بنتاسخ الأرواح، وبأن روح آدم في عثمان بن نَهيك؟ وأنّ ربّهم الذي يُطعمهم ويسقيهم هو المنصور، وأن جبريل هو الهيثم بن معاوية! وقد اعتبر بعض الباحثين أنّ الراونديّة قد طورت تعاليمها من التعاليم الكيسانيّة، ثمّ انفصلت عنها، وغدت فرعًا من فروعها، بعد موت ابن محمد ابن الحنفيّة: أبي الهاشم. وقد اعتبر أتباعها أنّ الرسول ﷺ قد نص على العبّاس بن عبد المطلب ونصبّه إمامًا، ثمّ نص العبّاس على إمامة ابنه عبد الله، ونص

١ - رأس الماتة: أي عندما يمر ٩٩ سنة على حكم الأمويين.

٢ ـ السيوطي، مرجع سابق، ص٢٥٦ ـ ٢٥٧؛ لين الأثير، الكامل، مرجع سابق، ٥: ٤٠٨ ـ ٤٠٩.

٣ ـ ابن الأثير، الكامل، مرجع سابق، ٥: ٢٠٩.

عبد الله على إمامة ابنه علي بن عبد الله، ثمّ ساقوا الإمامة إلى أن انتهوا بها إلى أبي جعفر المنصور '.

يجب أن يكون الراونديون قد أصيبوا بالهلع والارتباك عندما قتل المنصور، أبا مسلم الخراساني. فباعتبارهم أن المنصور هو ربهم بالذات، وهو مَن قتل الداعية الذي علمهم هذا الاعتبار. وبنتيجة هذا الارتباك، تجمّع هؤلاء أمام قصر الخليفة، وراحوا يصيحون وهم مصابون بما يشبه الجنون: "هذا قصر ربّنا". فكانت ردة فعل المنصور أن أمر بالقبض على حوالى مائتي رجل من رؤساء القوم، ما زاد في غضبة أتباعهم، فتداعوا سرًا إلى التجمّع، وأحضروا نعشًا في مكان ما، وتظاهروا بأنهم يسيرون في جنازة، حتى إذا ما وصلوا إلى باب السجن، رموا النعش الفارغ، واقتحموا السجن، وأخرجوا أصحابهم. ثمّ توجّهوا إلى قصر الخليفة: "ربّهم المنصور"، وعددهم حوالى ستمائة رجل، وإذ خرج المنصور من قصره "تكاثروا عليه حتى كادوا أن يقتلوه" لولا تدخّل بض أنصار المنصور وإنقاذه، وقد تجمّع عليهم العراقيّون حتى أبادوهم تمامًا للوقد كانت الكوفة مسرح جميع هذه الأحداث.

بدايَــةُ الخَسَة

عانى العلويّون مرارة الظلم في عهد الأمويّين، وعندما كانت الثورة العبّاسيّة على الأمويّين منتصف القرن الثامن، كان العلويّون، بجميع فروعهم وفصائلهم ومعتقداتهم،

١ ـ راجع: طعيمة، الشيعة معتقدًا ومذهبًا، مرجع سابق، ص ١٦٠.

٢ ـ راجع: ابن الأثير، الكامل، مرجع سابق، ٥: ٥٠٢ ـ ٥٠٥.

إمّا من المحازبين للعبّاسيّين، أو على الأقلّ، من المؤيّدين لهم، غير أنّ هؤلاء العلويّين قد وجدوا أنفسهم على أبواب مرحلة جديدة من الصراع، فور اعتلاء السفّاح المنبر بعد مبايعته بالكوفة، قبل أن يُتاح للعلوبيّين الانتقام من بني أميّة، وإلقائه خطبته الأولى، لما ورد فيها من تأكيد على أنّ الخلافة إنّما هي من حقّ بني العبّاس، خاصة بعد أن أكّد على هذا الأمر عمّ السفّاح: داود، الذي خطب هو الآخر معقبًا على خطبة الخليفة.

ففي خطبة الخليفة العبّاسيّ الأول: أبي العبّاس السفّاح، عند اعتلائه المنبر بعد المبايعة، جاءَ التالي:

الحمد لله الذي اصطفى الإسلام لنفسه وكرّمه وشرّقه وعظمه واختاره لنا فأيده بنا وجعلنا أهله وكهفه وحصنه والقُوام به والذابين عنه والناصرين له، فالزّمنا كلمة التقوى وجعلنا أحق بها وأهلها، وخصنا برحم رسول الله ورابته، وأنشأنا من آبائنا، وأنبتنا من شجرته، وانشقنا من نبعته، جعله من أنفسنا عزيزا عليه ما عَنِتنا حريصنا علينا بالمؤمنين رؤوفًا رحيمًا، ووضعنا من الإسلام وأهله بالموضع الرفيع، وأنزل بذلك على أهل الإسلام كتابًا يُتلى عليهم، تبارك وتعالى في ما أنزل من محكم كتابه: ﴿إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرَّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ ويُطَهِّركُمْ تَطْهِيراً ﴾ أوقال تعالى: ﴿وَلَا لاَ أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلاَّ الْمَودَةَ فِي الْقُربَى ﴾ أوقال: ﴿وَأَنْ فَرْ عَشْيرتَكَ اللَّهُ وَالِرَسُولِ وَلِذِي الْقُربَى ﴾ أوقال: ﴿وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُربَى الْقُربَى الْقَربَى فَالِدَى فَالِدَى فَالِدَى الْقُربَى الْقُربَى الْقُربَى الْقَربَى الْقَربَى الْقَربَى الْقُربَى الله وَالِحَسْ أَهْلَ الْعَلْمِهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُربَى الْقَربَى اللهُ وَالِحَسْ الْفَربَى فَا ومودتنا، وأجزل من الفيء والغنيمة نصيبنا تكرمة لنا وفضلاً علينا، والله ذو الفضل العظيم.

١ ـ من الآية ٣٣ من سورة الأحزاب.

٢ ـ من الآية ٢٣ من سورة الشورى. ٣ ـ الشعراء: ٢١٤.

٥ ـ من الآية ١٤ من سورة الأتفال.

٤ ـ من الآية ٧ من سورة الحشر.

حتّى هنا، لم ينف أبو العبّاس حقّ بني طالب بالخلافة، أو على الأقلّ، لم يحصر أهليّة البيت ببني العبّاس. على أنّ هذا ما سيبدو من بقيّة خطبته، إذ قال:

زعمت السبئية الضلال أن غيرنا أحق بالرياسة والسياسة والخلافة منا، فشاهت وجوهم، ولم أيها الناس وبنا هدى الله الناس بعد ضلالتهم، وبصرهم بعد جهالتهم، وأنفذهم بعد هلكتهم، وأظهر بنا الحق، ودحض الباطل، وأصلح بنا منهم ما كان فاسدا، ورفع بنا الخسيسة، وتمم بنا النقيصة، وجمع الفرقة حتى عاد الناس بعد العداوة أهل التعاطف والبر والمواساة في دنياهم، وإخوانا على سرر متقابلين في آخرتهم، فتح الله نلك منة ومنحة لمحمد، على فلما قبضه الله إليه قام بالأمر من بعده أصحابه وأمرهم شورى بينهم وأعطوها أهلها وخرجوا صحاحا منها. ثم وثب بنو حرب وبنو مروان فابتزوها وتداولوها فجاروا فيها واستأثروا بها وظلموا أهلها بما أملى الله له حينًا حتى أسفوه، فلما آسفوه انتقم منهم بأيدينا ورد علينا حقنا وتدارك بنا أمتنا وولى نصرنا والقيام بأمرنا ليمن بنا على الذين استُضعفوا في الأرض، وختم بنا كما افتتح بنا.

وقبل أن يُنهي أبو العبّاس خطبته، كان قد اتّضح للعلويّين أنّ ما يعنيه العبّاسيّون بأهل البيت، إنّما هم أهل بيت عبّاس دون سواه. وقد تأكّد لهم ذلك تمامًا، عندما عقّب داود، عمّ أبى العبّاس، على خطبة الخليفة الجديد بخطبة طويلة اختتمها بقوله:

...واعلموا أنّ هذا الأمر فينا (أي الخلافة) ليس بخارج منّا حتّى نسلّمه اللَّبي عيسى بن مريم، عليه السلام، والحمد للّه ما أبلانا وأولادنا '.

لم تمض أيّام قليلة حتى عاد الوضع العلوي إلى ما كان عليه أيّام الأموبين. إذ أصبح أحفاد علي الله موضوع حذر، وصار العبّاسيّون يخشونهم، كما كان يفعل

١ ـ لين الأثير، الكامل، مرجع سابق، ٥: ٤١٣ - ١٤؛ قابل: اليعقوبي، مرجع سابق، ٢: ٣٥٠؛ السيّوطي، مرجع سابق، ص ٢٥٧.

الأمويون. وإذا أخذنا بعين الإعتبار أنّ بعض العلويين معتقدًا، كانوا علويبن أكثر من أحفاد على الله المناهم، أدركنا ما قد يسببه هؤلاء لهم من مخاطر .

لقد كان العلويتون يرون، وهم فرقة من الشيعة الجعفرية الإتتي عشرية، بأن الإمامة والخلافة حق من حقوق أهل البيت، وهم ينكرون على العباس عم النبي الإمال الإيمان، ولذلك كان العباسيون يضطهدون العلويين إسكاتًا لدعوتهم، وقد تمادوا في هذا الاضطهاد زمنًا طويلاً، حتى كاد العلويون ينسون أعمال الأمويين لكثرة ما أصابهم من مظالم العباسيين. حتى اضطر العلويون إلى أن يهاجروا إلى البقاع البعيدة، فكان منهم في خراسان ومصر وكيليكيا، وقد سكن العلويون في كيليكيا جهات طرسوس، وآدنه ومصيص، وهرونية، وآياس، وكانوا يسمون هذه المدن "العواصم"، وهاجر قسم منهم أيضًا إلى المغرب الأقصى وإلى الأندلس.

ففي الأندلس، أنشأ بعض العلويين سنة ٤٠٧هـ/١٠١م، وهم بنو حمّود، أول دار لملك العلويين، وذلك في مدينة قرطبة، وبعدها في ملقة، وكانت مدّة ملكهم ٤٢ سنة نهايتها في ٤٤٩هـ/ ١٠٥٧م، وعدد ملوكهم ثمانية. وكان أول بني حمود علي الملقب بـ "المتوكّل على الله"، وكان عاملاً على مدينة "سبتة" في أيّام سليمان بن عبد الملك الأموي، وعندما ظهر الفساد وعمّ الخلل في الأندلس، ذهب علي إلى بلدة ملقة وأخذها. وفي سنة ١٠١٦ استولى على بلدة قرطبة واستقل فيها، وبعد سنة ونصف قتله غلمانه في الحمّام، وجلس مكانه "المأمون القاسم". فنقل المأمون مركزه من قرطبة إلى الشبيلية. وعند ذلك خرج عليه ابن أخيه يحيى، وأخذ منه قرطبة في سنة إلى بلاء توفّي المأمون القاسم، وجلس مكانه "المعتلى بالله يحيى"

١ ـ راجع: الجزء التاسع عشر من هذه الموسوعة، الفصل السلاس.

وتوفّي في حرب سنة ٤٢٧هـ/ ١٠٣٥م، وجلس مكانه أخوه "المؤيّد بالله إدريس" الـذي توفِّي في سنة ٤٣١هـ/ ٢٩٩م، وجلس مكانه "المستنصر بالله حسن بن يحيى"، وبعد سنتين توفّى هذا وجلس مكانه "المتعالى بالله إدريس بن يحيى"، وكان لين الجانب كثير الصدقات، وكان كل يوم جمعة يتصدق على الفقراء بخمسمائة ليرة ذهبًا، ويعطى لكلّ مَن قصده الشيء الذي يطلبه، وقد خلع في سنة ٤٣٨هـ/ ١٠٤٦م، وجلس مكانه "المهدي محمد بن إدريس" وعند وفاته انقرضت حكومة بنى حمود. وبعد انقراض دولة الأمويّين في الأندلس استقل الولاة فيها، ومن جملتهم بنو هود النين أخذوا سرقسطة والثغر الأعلى واستقلوا، وعندما وقع الضعف ببني هود اتفق العلويون هناك، وأعلنوا استقلالهم في سنة ٦٣٠هـ/١٣٢م، وكان أول أمير لحكومة بني الأحمر العلويّة أحد أعيان بلدة قرطبة، وبعد استقلاله سمّى "السلطان أبا عبد الله محمّد"، وقد دام حكم أبي عبد الله مدة ٤٢ سنة، وله غزوات عديدة، ولم يكن يُغلب أبدًا بل كان الظفر حليفا له في جميع غزواته. وبعد وفاة أبسي عبد باللَّه جلس مكانه ابنه "الأمير محمّد" ثمّ خلفه ابنه المسمّى "الأمير محمّد" ومن بعده الأمير "نصر"، وفي أيّام نصر، في سنة ٧٠٨ هـ/ ١٣٠٨م، اتَّفقت الحكومات المسيحيَّة، وجمعت جيشًا باسم أهل الصليب، وهجموا على مملكة بني الأحمر، وكان الظفر حليفًا للأمير نصر في هذه الحروب العظمى. وبعد الأمير نصر جلس مكانه ابنه "الغالب بالله إسماعيل" وقد تالب عليه أكثر من عشرين حكومة عيسوية، وقد هوجم بقوة تزيد على ماية ألف رجل كاملي العدّة، فقابلهم الملك الغالب بالله، وعدد جيشه "١٥٠٠ فارس" و "٣٠٠٠ رجل". وفي سنة ٨٩٦هـ/ ١٤٩٠م، استولى الفرنجة على غرناطة، وانقرضت دولة بني الأحمر أ.

١ \_ الإبر اهيم، العلويّون، ص١٣٦، عن الطويل، تاريخ العلويّين.

وحينما نقض المنصور بيعته لمحمد بن عبد الله النفس الزكية (رضي الله عنه)، هاجر أخو عبد الله إدريس إلى المغرب الأقصى، وفي زمن خلافة هارون الرشيد اجتمع العلويون هناك، وعقدوا البيعة لإدريس هذا، ومنذ ذلك التاريخ تأسست الدولة العلوية الإدريسية في المغرب وقد دامت من سنة ١٧٦هـ/ ٨٨٨م حتّى يومنا هذا، غير أن دولة الأدارسة لم تتّخذ الخلافة عنوانًا لملوكها، لأن أصحاب الحق كانوا لا يزالون موجودين، وهم بقية الأثمة الاثني عشر (ع)، وقد كان العلويون الذين نزلوا كيليكيا وغرب سوريا عرضة لنكبات الحروب الصليبية. وكانت مصر في صدر الاسلام علوية، أي بعد مقتل الخليفة الثالث عثمان، ولكنها لم تعمل في سبيل الإمامة شيئًا، بل بقيت العلوية هناك عبارة عن رابطة دينية محضة، لا تعلق لها بالسياسة، ولكنها أصبحت بعد ذلك مركزًا سياسيًا كبيرًا للعلويين أ.

كان من جملة تضييق العبّاسيّين على العلويّين قتلهم محمّد بن عبد بالله الحسيني وأقاربه، إذ كان التجأ إلى مصر فقبضوا عليه هناك ثم ساقوه إلى المنصور فقتله في بغداد. وفي زمن المتوكّل العبّاسيّ، اشتد هذا الضغط، وكان من أعماله أن أمر بنقل كلّ من سلالة عليّ الله العراق، وهكذا كان. ثم أرسل هؤلاء إلى المدينة، وفي ذلك الزمن التزم العلويّون التكتّم التامّ، وكان ذلك سنة ٢٣٦هـ/ ٥٠٨م. واتّفق أنّ أحد الجنود العلويّين اقترف ذنبًا يستوجب عقاب الجلد، فأمر حاكم مصر إذ ذلك يزيد بن عبداللّه بجلد هذا الجنديّ، ولمّا استغاث بالحسن والحسين، زادوا في جلده ثلاثين جلدة، ولمّا سمع المتوكّل في بغداد بذلك، أمر بجلده ماية جلدة أخرى مجازاة له على ذكر هذين الإسمين ٢٠ وبلغ من تشديده أن كتب إلى عامله في مصر، سنة ٢٤٧هـ/ ٢٨٨م،

١ - الإبراهيم، الطويون، مرجع سابق، ص١٢٢.

٢ ـ الطويل، تاريخ الطويّين، مرجع سابق، ص ٢٣٩ ـ ٢٤٠.

بأن لا يؤجّر أحد للى العلوبين شيئًا من الأطيان والقرى، وأن يحكم الحكّام على العلوبين بمجرد الإدّعاء. ولمّا وصلت المظالم في العلوبين إلى هذا الحدّ، ثارت حميتهم، فنهضوا نهضتهم المعروفة، وظهر فيهم رجل عظيم هو الحسين بن حمدان الخصيبي المصري الذي نفخ فيهم روحًا جديدة، وبذلك تخلّصوا من حياة الهون وأصبحوا حكّامًا بعد أن كانوا محكومين.

وينقل الشيخ علي عزيز الإبراهيم عن الشيخ محمود الصالح، في كتابه "النبأ اليقين عن العلويين" ما حرفيته ٢:

إنّ العلوبين هو اسمهم الذي كانوا يُعرفون به قديمًا، إذ لا جدال أنّ علويي اليوم هم أحفاد أولئك العلوبين القدماء الذين زانوا مفرق الأمّة العربيّة، بأكاليل من غار انتصاراتهم على الروم أيّام الدولة الحمدانيّة، والذين كانوا يُعرفون به آنذاك تمييزًا بينهم وهم أنصار الأثمّة من أبناء علي الله وبين أنصار الخلفاء العبّاسيين، ولا أعتقد أنّ مطلعًا، على ما في بطون سير التاريخ، يضامره أدنى شك من علويّة الحمدانيين وأشياعهم ومعرفتهم آذاك بهذا الإسم، وما زال أحفادهم يُعرفون به إلى أن سلبهم ساسة الجور عن انتسابهم إليه بعد ظهور مذهب النصيريّة، واستبدلوهم به اسم النصيريّين، سيرًا على خطّة الطعن والتجريح التي اعتادوا سلوكها حيال هذه الغنة العربيّة المؤمنة بحقّ آل بيت نبيّها على التي اعتادوا سلوكها حيال الشيعة، وتبريرًا لأعمالهم الوحشيّة معها، وتمكينًا لهم في الأرض على حساب ظلمها وإر هاقها، ولقد تمّ لهم ما أرادوا. فرقوا بين العلوبين وبين إخوانهم الإماميين، والزموهم اسم النصيريّين رضوا أم أبوا، وأفاضوا بدعوتهم به حتّى أمسى اسمهم والزموهم اسم النصيريّين رضوا أم أبوا، وأفاضوا بدعوتهم به حتّى أمسى اسمهم

٢ ـ الإبراهيم، الطويّون، مرجع سابق، ص١٢٣ ـ ١٢٤، نقلاً عن: صالح الشيخ محمود، النبأ اليقين عن الطويّين، ط٢، مؤمّسة البـلاغ (بيروت،١٩٨٧) ص٧٤.

الذين يُدعون به، وعلمهم الذي به يُعرفون، إلى أن كانت الحرب العالمية الأولى وأخذت شمس الحرية تنشر خيوط أشعتها على عالم الكون مؤذنة بمحو ظلمات الاستعمار وقطع دابر المستعمرين، فهب العلويون لمقاومة (فرنسا) حجر الزاوية في بناء الاستعمار الغاشم وهم يلحون بوجوب تعريفهم باسمهم الحقيقي "العلويون" مما اضطر الفرنسيين إلى إعلان دعوتهم به.

### دَولَــــةُ الحَمَدانيِّين

نادراً ما اعتبر المؤرخون أن التولة الحمدانية هي دولة علوية شيعية بالمعنى الواضح للكلمة، وإن كان أكثر مؤرخي الشيعة قد صنفوها كذلك. ولكن الثابت هو أن هذه الدولة قد شهدت هجرة جلية لعلماء العلوبين الشيعة إليها، وأشهرهم الشريف أبو إبراهيم جدّ بني زهرة، الذي انتقل إلى حلب في عهد سيف الدولة الحمداني (٣٠٣ ـ ٣٥٦ هـ / ٩١٥ ـ ٩٦٥م) فتحول بعض أهلها من السنة الحنفية إلى التشيع . وكان المؤذنون في مساجد المدن الواقعة تحت حكم الحمدانيين يؤذنون بحيّ على خير العمل. وفي سنة ٤٥٥ هـ / ٩٦٤م، ضرب سيف الدولة دنانير جديدة كتب عليها: "لا إله إلا الله ومحمد رسول الله أمير المؤمنين عليّ بن أبي طالب فاطمة الزهراء الحسن والحسين جبريل عليهم السلام".

وقد نقل الشيخ على عزيز الإبراهيم عن كتاب للعلامة السيد محسن الأمين بعنوان أبو فراس الحمداني، الدولة الحمدانية قوله:

وكان عصر الحمدانيين عصراً قد انقسمت فيه المملكة الاسلامية المترامية الأطراف إلى ممالك وإمارات جلّها غير عربية، فكانت خراسان وما والاها بيد السامانيين، وما وراء النهر بيد الغزونيين، وكلتا الدولتين غير عربية، وبغداد وفارس بيد البويهيين وهم من الفرس، والخلافة العباسية في بغداد لا حول لها ولا طول، وإنما لها الخطبة والمشاركة في السكة في البلاد الإسلامية الشرقية، والشام

١ ـ كرد عليّ محمّد، خطط الشام، ص٢٥٨.

٢ ـ مغنّية، دول الشيعة، مرجع سابق، ص ٩٣.

٣ ـ الإبراهيم، العلويّون، ص١٢٤ ـ ١٢٦.

ومصر بيد الإخشيديين وهم أتر اك، وأفر بقيا والمغرب بيد الفاطميين، والأتدلس بيد الأمويّين. فأنشأ الحمدانيّون مملكة إسلاميّة عربيّة في الموصل وديار بكر وديار ربيعة والجزيرة وحلب والعواصم إلى منتهى البحر المتوسط شمالا وإلى مملكة الروم وقاعدتها القسطنطينية شرقًا، وإلى فلسطين ودمشق غربًا فردّوا غارات الروم، وأغاروا على بلادهم وفتحوا كثيرًا منها، والروم يومئذ في قوتهم، وقهروا القر امطة والخوارج الشراة، كهارون الشاري وغيرهم، وتسلطوا على الأكراد وأخضعوهم، وأخضعوا قبائل العرب المنتشرة في الجزيرة وبادية الشام، صاحبة العدد الكثير والقورة، وأدخلوها في طاعتهم، وحاربوا الإخشيديين في الشام وأخذوا منهم دمشق، ثمّ عادوا إليها بمخامرة أهلها، وكانت هذه المملكة منقسمة بين ناصر الدولة الحسن بن عبد الله بن حمدان، وأخيه سيف الدولة على بن عبد الله بن حمدان، وكان لناصر الدولة الموصل والجزيرة ولسيف الدولة حلب والعواصم وما إليها، وكان ناصر الدولة لا يخلو من منازعة البويهيين له، وسيف الدولة يحارب الروم غالبًا، وسيد بني حمدان ورئيسهم سيف الدولة، ووزيره وقائده الأول ومحل اعتماده في الحروب وقيادة الجيوش وحماية المملكة أبو فراس الحارث بن سعيد بن حمدان، ولم يكن سيف الدولة وأبو فراس طالبي ملك صوف وإمارة محضة، بل كان لهما باعث ديني وغيرة وطنية على حماية المملكة وحفظها، فسيف الدولة يجمع من غبار غزواته للروم، التي كان يقصد منها ردّ عاديتهم عن بالده، لبنة ويوصى أن توضع تحت رأسه في قبره... وإنّ رجلاً كسيف الدولة وابن عمّه أبي فراس يستطيعان إنشاء دولة قوية، عربية إسلامية، نمت في ظلُّها العلوم العربية والإسلامية والأدب العربي نمواً فانقًا، في عصر تفكُّت فيه عزى الإسلام والعروبة، وفي بقعة محاطة بالروم من جهة، وبالإخشيديّين والبويهيّين الأقوياء من جهات أخرى، ومشحونة في داخلها بدعايات القرامطة والخوارج و فتنتهم، وبغزوات الأكراد والقبائل العربية وفسادهم، لرجلان فريدان عظيمان خلد التاريخ ذكرهما في صفحاته بالعز والفخر.

وقد اعتبر بعض المستشرقين، ومنهم بروكلمان Brockelman الألماني في "تاريخ الشعوب الإسلامية" أن الحمدانيين إنما اتبعوا مذهب التشيع إرضاء للفاطميين". ولكن من يتعمق في در اسة الحمدانيين يجد أنهم كانوا من الشيعة الاثني عشرية، وليس من الإسماعيلية التي كانت مذهب الفاطميين؛ وأوضح دليل على التي عشرية الحمدانيين، هو ما جاء في شعر كبير شعرائهم أبي فراس الحمداني (٩٣٢ - ٩٦٨) ابن عم سيف الدولة الذي قلده إمارة منبج؛ فقد نظم هذا الشاعر الحمداني قصيدة ميمية طويلة جعل مقدمتها مشحونة بالعطف على أهل البيت، وهاجية للعباسيين لأنهم لم يراعوا حرمة آل على التي التين، ثم مدح أئمة الاثني عشرية. وفي قصيدة ثانية، صرح بمذهبه الاثني عشري بوضوح، إذ عدد فيها الأئمة الاثني عشر على أنهم أئمة مذهبه إذ قال:

لست أرجو النجاة من كل ما أخشاه إلا باحمد وعلي وبنت الرسول فاطمة الطهر وسبطيه والإمام علي والنقي النقي باقر علم الله فينا محمد بن علي وابنه جعفر وموسى ومولانا علي أكرم به من علي وأبي جعفر سمي رسول الله ثم ابنه الزكي علي وابنه العسكري والمظهر حقي محمد بن علي فيهم أرتجي بلوغ الأماني يوم عرضي على مليكي علي فيهم أرتجي بلوغ الأماني يوم عرضي على مليكي علي

١ ـ بروكلمان، تاريخ الشعوب الإسلاميّة، ترجمة منير البعلبكي (بيروت،١٩٥٤) ص٨٩.

وفي أبيات أخرى، يتوسل الشاعر الشفاعة بمحمد وفاطمة والأئمة الإثني عشر أ: شافعي أحمد النبي ومولاي علي والبنست والسبطان وعلي وباقر العلم والصادق ثم الأمين ذو التبيان وعلي ومحمد بن علي وعلي والعسكري الدانسي والإمام المهدى في يوم لا ينفع إلا غفران ذي الغفران

\* \* \*

أسس الدولة الحمدانية حمدان بن حمدون شيخ قبيلة تغلِب من بطون ربيعة بن نزار. وكان هؤلاء من نصارى العرب في الجاهلية.

كان حمدان أميرًا على قلعة ماردين قرب الموصل من قبل العبّاسيين. وفي عهد المعتضد (٢٧٩ ـ ٢٨٩ هـ / ٩٠٢ م) مال حمدان إلى الخوارج، فسار إليه الخليفة العبّاسي و هدم قلعته بعد أن سارع حمدان بالانتقال إلى قلاع أخرى بقرب الموصل، فتبعه المعتضد حتى ظفر به بعد مطاردة طويلة ٢.

بعد موت المعتضد، ولَّى المكتفي سنة ٢٩٣ هـ / ٩٠٥م ابن حمَدان: عبد اللَّه، الموصل، فتمكّن من ضبطها بعد تغلّبه على الأكراد".

١ ـ الشعكة مصطفى، فنون الشعر في مجتمع الحمدانيين؛ مغنيّة، دول الشيعة، مرجع سابق، ص ٩٠ ـ ١٠٠.

٧ ـ ابن الأثير، الكلمل، مرجع سابق، ٧: ٤٦٦، ٤٦٩؛ المسعودي، مروج الذهب، مرجع سابق، ٤: ٣٤٦.

٣ ـ اپن الأثير، الكامل، مرجع سابق، ٧: ٩٣ ـ ٩٤، ١٦٣.

ونلتقي بابن آخر لحمدان بعهد المقتدر، هو الحسين بن حمدان، وقد خرج على طاعة الخليفة العبّاسي بالجزيرة. وبنتيجة ملاحقة المقتدر له سنة ٣٠٣ هـ/ ٩١٥م، قُبض على الحسين وإخوته وحُبسوا، وقُتل ابن الحسين في آمد إذ هرب مع إخوته إلى هناك، وأرسل رأسه إلى الخليفة ببغداد، بينما بقي عبد الله متولّيًا الموصل التي راح يحكمها من بغداد، وينوب عنه بالموصل ولده ناصر الدولة ، وذلك في أحداث سنة ٣١٤ هـ/ ٩٢٦م، إذ يظهر اسم ناصر الدولة لأول مرة في المدونات.

بعد أربع سنوات من ذلك التاريخ (٣١٨ هـ / ٩٣٠م) وكان لا يزال العهد للخليفة العباسيّ الثامن عشر: المقتدر (٢٩٥ ـ ٣٢٠ هـ / ٩٠٨ ـ ٩٩٣م) عُزل ناصر الدولة الحسن بن عبد اللّه بن حمدان عن الموصل ووُليّها عمّاه سعيد ونصر ابنا حمدان، بينما وُلّي ناصر الدولة ديار ربيعة، ونصيبين، وسنجار، والخابور، ورأس عين، ومعها من ديار بكر ميافارقين، وأرزن، وذلك لقاء مبلغ مقطوع من المال لل غير أنّ ناصر الدولة عاد واستولى على الموصل بعد أن قتل رجاله، بأمر منه، أحد عميه الواليّين عليها. حدث ذلك سنة ٣٢٣ هـ / ٩٣٤م، بعهد الخليفة العبّاسيّ الراضي ".

أحكم ناصر الدولة قبضته على الموصل بعد عدة وقعات بينه وبين القادة الأتراك في الخلافة العبّاسيّة، حتّى تمكّن منهم، سنة ٣٣٠ هـ / ٩٤١م، في عهد الخليفة العبّاسيّ الحادي والعشرين: المتّقي (٣٢٩ ـ ٣٣٣ هـ / ٩٤٠ ـ ٩٤٤م) الذي اعتمد لقب ناصر الدولة للحسن بن عبد الله الحمدانيّ، ولقب أخاه أبا الحسن عليًا بسيف الدولة. حتّى إنّ

١ ـ اين الأثير، الكامل، مرجع سابق، ٨: ٩٣ ـ ٩٤، ١٦٣.

۲ ـ اپن الأثير، الكامل، مرجع سابق، ٨: ٢١٦.

٣ ـ اپن الأثير، الكامل، مرجع سابق، ٨: ٣٠٩ ـ ٣٠٠؛ المسعودي، مروج الذهب، مرجع سابق، ٤: ٣٤٠.

المتقي جعل ناصر الدولة "أمير" الملامراء" أوبدا أنّ ذلك قد كان إيذانًا بقرب سطوع نجم الحمدانيين، إذ منذ ذلك التاريخ، أصبح ناصر الدولة وأخوه سيف الدولة وبعض أقربائهما، يشكّلون القوّة العمليّة في قصر الخليفة وممالكه، خاصة في حروب المتقي مع البريديين ألا أنّ القائد التركيّ المملوكيّ توزون، استطاع أن ينتزع بغداد من الحمدانيين، وأن يطيح الخليفة سنة ٣٣١ هـ / ٩٤٢م، بينما بقيت المناطق الأخرى خاضعة للحمدانيين أوقد لجأ إليها الخليفة قبل أن يعود إلى بغداد ليُطيحه توزون. وبقيت الموصل بأيدي الحمدانيين حتّى سنة ٣٦٧ هـ / ٩٨٧م إذ انتزعها منهم البويهيون على يد عضد الدولة.

بينما كان أبناء ناصر الدولة، الذي توفّي سنة ٣٥٨ هـ / ٩٦٨م، يتنازعون الموصل، كان شقيق ناصر الدولة: سيف الدولة، يحلم بما هو أهم من ولاية أو إمارة، فأتجه بطموحه نحو حلب، التي كانت تتأرجح بين حكم الخليفة العباسي في بغداد، والإخشيديين في مصر ودمشق، وهي على حدود الأعداء الأساسيين: البيزنطيين. فراح يتحيّن الفرصة.

١ ـ ابن الأثير، الكامل، مرجع سابق، ٨: ٢٥٣ ـ ٢٥٤، ٣٨٣ ـ ٣٨٣.

٧ ـ البريديّهن: هم ثلاثة لخوة، كان أبوهم صاحب البريد في البصرة، لعبوا دورًا خطيرًا على أيّام المقتدر وخلفائه، حاربهم "إبـن رائق أمير الأمراء" دون جدوى، حاربوا معز الدولة البويهي فطردهم من البصرة، أكبرهم عبد الله أحمد (ت٣٣٣هـ/ ٩٤٥م) كان عـاملاً على الأهواز فجمع ثروة طائلة في وزارة لبن مقلة، اغتال أخاه أبـا يوسف يعقوب ٩٤٣، أمّا الأخ الثالث أبو الحسين فقد أعدم في بغداد ٩٤٥.

٣ ـ إين الأثير، الكامل، مرجع سابق، ص ٣٤٨، ٣٩٤، ٣٩٦ ـ ٣٩٩.

٤ - الإختشيديّون: أصلهم من إيران، حكموا سوريا ومصر ٩٣٥ - ٩٦٩ في أعقاب الدولة الطولونيّة والقرمطيّة، أنهى الفاطميّون حكمهم باستيائهم على مصر ٩٦٩، وهم: محمّد بن طفح، أبو القاسم أنوجور بن إخشيد، أبو الحسن علي بن إخشيد، أبو المسك كافور، أبو الفرارس أحمد بن على.

ويبدو أن هذه الفرصة قد حانت في أو اخر سنة ٣٣٣ هـ / ٩٤٤م، إذ سار سيف الدولة بجيشه إلى حلب، وانتزعها من يد والي الإخشيديين بدون مقاومة تُذكر. ومن حلب، سار سيف الدولة إلى حمص التي استولى عليها هي الأخرى بعد قتال قصير، ولكنّه عجز في هذه الحقبة عن الاستيلاء على دمشق التي امتنعت عليه رغم حصارها لبعض الوقت. وتمكّن سيف الدولة من الإبقاء على سيطرته على حلب وحمص رغم قتاله الطامحين بهما على ثلاث جبهات: العباسيين، والإخشيديين والبيزنطيين المقرن من معد وقت قصير، عقد صلح بين سيف الدولة والإخشيديين، نص على أن تكون حلب وحمص وأنطاكية للحمدانيين، ودمشق للإخشيديين، وإذ كان الإخشيديون من أهل وحمص وأنطاكية للحمدانيين، ودمشق للإخشيديين، وإذ كان الإخشيديون من أهل السنّة، كثر التسنّن في دمشق، بينما كثر التشيّع في شمال الشام بعهدهم آ. وقد تمكّن هذا المحارب الفذّ من القضاء على فتن داخليّة كثيرة نشبت بحلب خلال حكمه، فكان يردّ تلك الفتن بيد، ويغزو بلاد الروم ويردّ الهجمات الخارجيّة للطامعين باليد الثانية، يردّ تلك الفتن بيد، ويغزو بلاد الروم ويردّ الهجمات الخارجيّة للطامعين باليد الثانية، وقد استمرّ هذا الوضع على حاله حتّى وفاته سنة ٣٥٦ هـ / ٩٦٥ م بمرض الفالج آ.

أمًا الشيخ علي الإبراهيم، فقد أرّخ لسيف الدولة على الشكل التالي:

ولد سيف الدولة على بن عبد الله بن حمدان العدوي التغلبي، سنة ثلاث وثلاثمائة هجري، في بيت عريق يكتفه المجد، وتحيط به عزة الإمارة، وما أن بلغ أشدة حتى اعتلا ذروة الفخار فملك "واسطاً" ونواحيها ثم تقلبت به الأحوال، فملك "حلب" واتخذها قاعدة ملكه، بعد أن انتزعها سنة ثلاثمائة وثلاثة وثلاثين هجري، من يد أحمد بن سعيد الكلابي عامل الإخشيديين عليها. وقال أبو الفداء في تاريخه

١ - اين الأثير، الكامل، مرجع سابق، ص ٤٤٥ - ٤٤٦.

٢ ـ كرد علي، خطط الشام، مرجع سابق، ١: ٢١٨.

٣ ـ لين الأثير، الكامل، مرجع سابق، ٩٠ ـ ٥٠ ـ ٩٠ ـ

"المختصر في تاريخ البشر": سيف الدولة أحد الأمراء الشجعان والملوك الكثيري الإحسان، على ما فيه من تشيع، وقد ملك دمشق في بعض السنين واتفق لـ أشياء غريبة منها أنّ خطيبه كان مصنف الخطب النباتيّة أحد الفصحاء البلغاء ومنها أنّ شاعره كان أبا الطيب المنتبى، ومنها أنّ مطربه كان أبا نصر الفارابي، وكان سيف الدولة كريمًا جوادًا معطيًا للجزيل" إلى أن قال: "ولد سنة ثلاث وقيل إحدى وثلاثمائة، وإنَّه ملك "حلب" بعد الثلاثين والثلاثمائة، وقبل ذلك ملك "واسطاً" ونواحيها، ثم تُقلِّب به الأحوال حتَّى ملك حلب، انتزعها من يد أحمد بن سعيد الكلابي صاحب الإخشيد". ويقول الثعالبي في يتيمته: "كان سيف الدولة الحمداني، غزة الزمان وعماد الإسلام، ومن به سداد الثغور وسداد الأمور، وكانت وقائعه في عصاة العرب تكف بأسها وتتزع لباسها وتفل أنيابها ويذل صعابها وتكفى الرعية سوء آدابها، وغزاواته تدرك من طاغية الروم الثار، وتحسم شرهم المثار، وتحسن في الإسلام الآثار، وحضرته مقصد الوفود ومطلع الجود، وقبلة الآمال ومحطُّ الرحال، وموسم الأدباء، وحلبة الشعراء. وفي سنة ٣٣٩ غزا سيف الدولة الروم، وتوغُّل في بلادهم، واغتنم أموالاً لا تحصى ومن كثرة الغنائم لم يستطع الرجوع بانتظام، ووقع في كمين الروم فاسترد الروم أموالهم. وفي سنة ٣٤٣ غزا الروم أيضًا، واغتتم أموالاً أكثر من المرة الأولى، وقتل في الحرب إبن ملك الروم، فعندها استمد ملك الروم من الروس والبلغار العون، بقوّات عظيمة، وقصدوا البلاد الإسلاميّة، وكان سيف الدولة قد تجهّز للحرب، والتقى الفريقان، ووقعت بينهم حروب هائلة، وكان النصر حليفًا لجيوش سيف الدولة. وبعد انهـزام الروم انهزامًا تامًّا أسر المسلمون صهر دمشق المشهور وابن بنته مع أعاظم القواد. وفي سنة ٣٤٥ غزا سيف الدولة بلاد الروم وداوم غزوه حتى وصل إلى أماسية، وأخذ قلاعًا عديدة، وأموالاً كثيرة، ورجع لمقرّه ظافرًا منتصرًا. وفي سنة ٣٤٩ هـ. غزا سيف الدولة بلاد الروم، وخرب البلدان، وقتل رجالها، وأسر الصبيان والنساء، واغتتم الأموال، ولكن عند عودته كانت الروم أخذت كوالك وقطعت طريقه، فأشار عليه أهل طرسوس بقتل الأسرى والرجوع لتخريب بلاد الروم، لأنّ الرجوع صعب

وغير ممكن، فإذا أعاد الكرّة عليهم يفتحون له الطريق، ولكنّه لم يفعل وتجاوز على المرابط، فغلبت عساكره ولم ينجُ منهم سوى ثلاثمائة شخص ورجع هو معهم بعد مشاق. وفي سنة ٥٥٠، أرسل سيف الدولة غلامه نجا من جهات ميافار قين، ودخل بلاد الروم وأتى بغنائم وأسرى كثيرين. وفي سنة ٢٥١، أتبي دمستق إلى عين الزربة، ونقض عهده مع أهلها، وبعد أن أخرجهم قتلهم ظلمًا، والذين نجوا من يد الروم هلكوا على الطريق وقد أحرق عين الزربة بعدما أخذ مقدار خمسين قلعة من المسلمين وقتل أكثر أهاليها ثم رجع لبلدة قيصرى. ويتابع الثعالبي في يتيمة الدهر: يقال إن سيف الدولة غزا الروم أربعين غزوة، له وعليه فمنها: إنه أغار على زبطرة، وغرقة، وملطية، ونواحيها، فقتل وأحرق وسبى، وانتتى قافلاً إلى درب موزار، فوجد عليه قسطنطين بن فردس الدمستق فأوقع به وقتل صناديد رجاله وعقب إلى بلدانه، وقد ترجع من هرب منها فأعظم القتل وأكثر الغنائم وقد عبر الفرات إلى بلاد الروم ولم يفعله أحد قبله، حتى أغار على بطن هنزيط، فلمّا رأى فردس بعد مغزاه وخلو بلاد الشام منه، غزا نواحي أنطاكية، فأسرى سيف الدولة، لا ينتظر متأخرًا ولا يلوي على متقدم حتى عارضه بمرعش فأوقع به وهزمه، وقتل رؤوس البطارقة وأسر قسطنطين بن الدمستق، وأصابت الدمستق ضربة في وجهه ا.

بعد وفاة سيف الدولة ملك بلاده بعده ابنه أبو المعالي الشريف الملقب بسعد الدولة، بعد حروب ومنازعات مع خالمه أبي فراس، ثمّ مع حاجبه قرغويه. واستقرت لمه الأمور في عهد الخليفة العبّاسيّ، الطائع (٣٦٣ ـ ٣٨١ هـ / ٩٧٤ ـ ٩٩١) وقد أكمل سعد الدولة نهج أبيه، وصمد في وجه الروم وهزمهم، حتّى توفّي بالفالج كابيه سنة ٣٨١ هـ / ٩٩١م، وهو على أرض المعركة بخلال تمرد أحد قوّاده الذي انحاز إلى

١ ـ الإبراهيم، العلويّون، ص١٢٦ ـ ١٢٩.

الفاطميين '، إلا أنّه كان قد خسر حكم أنطاكية أمام الروم.

خلف سعد الدولة ابنه أبو الفضائل الملقب بسعيد الدولة، فاضطر إلى محاولة الاستعانة بالروم ضد الفاطميين الذين حاولوا الاستيلاء على ملكه كما فعلوا في عهد أبيه. ولكن النجدة البيزنطية لم تصل إليه بسبب قطع الطريق عليها من قبل الفاطميين . وهكذا سقطت المملكة الحمدانية التي كانت تضم حلب وحمص، بيد الفاطميين سنة ٣٨١ هـ / ٩٩١م.

لا شك في أن أبرز وجوه الدولة الحمدانية إنما هو سيف الدولة، الذي حقق انتصارات عسكرية باهرة، وقد الزدهرت في عهده الآداب والعلوم، فنبغ في بلاطه المنتبي وأبو فراس الحمداني "، وأبو نصر الفارابي الفيلسوف، وإليه قدم أبو الفرج الأصفهاني كتاب الأغاني.

أمّا إخوة سيف الدولة، فكانوا قد فقدوا سلطتهم على الموصل إثر منازعات دامية في ما بينهم، ما أدّى إلى إضعافهم وانهيار حكمهم في حوالى سنة ٣٥٧ هـ/ ٩٦٧م.

وبزوال الدولة الحمدانية، بدأت الإثنا عشرية بالضعف في بلاد الشام، وفُتح الباب واسعًا أمام الإسماعيليّة التي بلغت أوج انتشارها في عهد الخلافة الفاطميّة.

١ ـ اپن الأثير، الكامل، مرجع سابق، ٩٠ ـ ٨٥ ـ ٩٠ ـ

٢ ـ اپن الأثير، الكامل، مرجع سابق، ٩٠ .٩٠

٣ ـ قتل لبو الفراس على يد لبي المعالي، ابن سيف الدولة، وهو ابن أخت أبو الفراس، بسبب "وحشة وقعت ببنهما". ابن الأثير، الكامل، مرجع سابق، ٨: ٥٨٨.

العلويً ون

في العَهدِ الحَمدَاني

ينقل الشيخ علي الإبر اهيمي عن "الشيخ محمود الصالح" في حال العلوبين في عهد الدولة الحمدانية قوله:

في غضون ذلك العهد الميمون أمن الساحل السوري من غوائل الغزاة الإفرنج رغم توالي غزواتهم عليه، والتي كانوا في أيها ينكصون على أعقابهم منمومين مدحورين، بفضل ما كان من روابط قومية واجتماعية وأواصر ود وقربى وتوثيق عرى صداقة وولاء، بين هذا المليك الغازي وبين ولاة ثغور الساحل الأشداء، وبتماسكهم للذود عن حوضه تماسكهم بالولاء لآل البيت الطاهرين (ع)، وبإجماعهم على حمايته إجماعهم في الأذان على "حيّ على خير العمل". "فقد كان على أنطاكية الأمير أبو العشائر الحسين بن عليّ بن الحسين بن حمدان، وعلى اللائقية الأمراء التتوخيين، وفي طليعتهم الأمراء، محمد وحسين إبنا إسحق التوخي، وعليّ ومعاذ ابنا إبراهيم التتوخيّ، وعلى الجنوب من طرابلس إلى طبريّة الأمير أبو الحسن رائق بن خضر الغساني، ثم ابنه الأمير محمد بن رائق المعروف بأمير الأمراء، وكان عامله على صور، وصيدا ومرجعيون الأمير بدر عمّار بن اسماعيل، وجلّهم مده المتبّى" ...

ورغم ما حاق بالعلوبين في تلك الآونة، من نقص في النفوس وفي الأموال والأملاك، بسبب صد غارات الروم وغزوات الإفرنج المتتالية من جهة، والعمل لإخماد الاضطرابات الداخلية، كفتن الأكراد والبدو والخوارج الشراة من جهة ثانية،

١ ـ الإبراهيم، العلويون، ص١٣١ ـ ١٣٣، عن: الصالح، النبأ اليقين، ص١٣٩.

ممًا سبّب ضعفًا وقلَّة في عدد العلوبين وعتتهم، فإنّ العلوي يعتبر ذلك العهد من أخصب وأمرع عهود تاريخ حياته، لأنّ حكمه نفسه بنفسه واستعلاء كلمة دينه ومذهب على يده كانا ينسيانه آلام القتل والتخريب، ومشاق الأسر، والأسفار، ويجددان فيه العزم والنشاط، فيُقبل على الجهاد والتضحية بقوى لا تعرف الخور، وعزائم لا يتسرّب إليها الانحلال. وقد ذكرنا في الفصل السابق أنّ السيّد حسين بن حمدان الخصيبي المصري، بعد مجاهداته العظيمة ونجاحه، في ديار الديلم، وخراسان والفرس والعراق، جاء لحي بني حمدان وسكن في حلب مع تلميذه سيف الدولة لحين وفاته، في سنة ٣٤٦هـ/ ٩٥٧م، وأنّ السيد محمّد الجلي الكبير كذلك سكن في حلب، وأصبحت بلدة حلب المرجع الوحيد للعلويين الذين أتبعوا الباب السيد محمد أبا شعيب البصري النميري. وبعد محمد الجلي أي بعد أيّام بني حمدان، انتقلت مشيخة العلوبين للسيّد أبي سعيد الميمون سرور، كما جاء ذكره، الذي رحل إلى اللاذقيّة، وسكن فيها، وهناك زاره أعاظم بني خلاَّد المعروف باسم "أبو ذهيبة". ولكن عندما رحل بنو هلال انطت التشكيلات الدينية عند العلويين، وتقرّقوا على مراكز دينية غير مربوطة ببعضها، وأصبحت المراجع الدينيّة تُسمّى: "المشايخ"، وتفرّد أهل جبل النصيرة بالتقوى.

بعد أفول سلطنة بني حمدان في حلب، أصبح العلويّون مرتبطين سياسيًّا ودينيًّا بالعلوبّين المصريّين. فإنّ هجمات الصليبيّين جعلت مركز العلوبّين المنقول، من حلب إلى اللافقيّة، ضعيفًا، واكتسب مركز مصر أهميّة اللافقيّة. أمّا المركز الشرقيّ في بغداد، فقد انفرط عند وقوع النكبة هناك. وأخيرًا انفرط مركز مصر العظيم الذي كان يرأسه رؤساء عائلة البلقيني: وذلك في أيّام السلطان سليم، وليومنا هذا، لم يتعيّن لهم مركز منفرد، بل كان شيخ من المشايخ العظام

استقل في رياسة مركز صغير، وهذا أعظم خسارة للعلوبين، وهو من أهم أسباب عدم توحيد كلمتهم .

#### الدُّولَـــة

#### المرداسية

الدولة المرداسيّة، دولة عربيّة شيعيّة (١٠٢٣ ـ ١٠٧٩) قامت على أنقاض الدولة الحمدانيّة، انطلقت من وادي الفرات وشملت حلب ومنبج وبالس والرقّة والرحبة ثمّ حمص وصيدا وبعلبك وطرابلس وامتدّت إلى عانا وملكت جميع وادي الفرات الشاميّ، أسسها صالح ابن مرداس. إشتهر المرداسيّون بانتصارهم على ملك الروم أرمانس سنة اسسها على معركة فاصلة صدّته عن شمال سوريا. ثمّ قضى عليها العقيليّون. وكان آخر مَن حكم السلالة بن محمود.

وفي بعض المدونات تأريخ للدولة المرداسيّة على الشكل التالي:

بعد موت سيف الدولة ومقتل الشاعر أبي فراس، أخذ الوهن والضعف يدب في جسم الدولة الحمدانية، وثار "قرعويه"، وهو من الغلمان الموالي، على الملك سعد الدولة سنة ٩٦٩هـ/ ٩٦٩م، فاستحوذ على حلب فخرج منها خانفًا يترقب، وسعى في إمارة حمص التي كان خربها ملك الروم في تلك السنة. ذلك أنّ ملك الروم دخل إلى طرابلس، فأحرق وسبى وقتل منها خلفًا كثيرًا... ثم مالوا على السواحل فملكوا ثمانية عشر بلدًا سوى القرى، وتنصر خلق كثير على أيديهم. وجاؤوا إلى حمص، فأحرقوا ونهبوا وسبوا، ومكث ملك الروم شهرين يأخذ من البلاد ما أراد،

١ ـ الطويل، تاريخ الطوبَين، ص٣٥٥؛ الإبراهيم، الطويّون، ص١٣٧ ـ ١٣٣٠.

ويأسر من قدر عليه، وصارت له مهابة في قلوب الناس، ثم عاد إلى بلده ومعه من السبي نحو من مائة ألف، ما بين صبي وصبية، وبعث سرية إلى الجزيرة فنهبوا وسبوا، وعاد الروم إلى أنطاكية فملكوها وقتلوا خلفًا كثيرًا من أهلها، وركبوا إلى حلب وأبو المعالي محاصر "قرعويه" الذي انتزعه ملكها، فخانهم وهرب منها، فحاصرها الروم وأخذوا البلد وامتنعت عليهم القلعة، ثم اصطلحوا مع "قرعويه" على هدية ومال يحمله إليهم كلّ سنة، وسلّموا إليه البلد ورجعوا عنه، وفي عودة أبي المعالي عن حلب، هربًا من ملك الروم، رجع إلى عمارة حمص، وبعد أن أتم ترميمها سكنها إلى أن كانت سنة ٢٦٦ه. حيث اختلفت الأمور على "قرعويه"، فكتب أهل حلب إلى أبي المعالي، وهو في حمص أن ياتيهم. فسار إليهم وحاصر "قرعويه" في حلب أربعة أشهر ثمّ افتتحها" أ.

وبعد موت سعد الدولة، وخلافته من قبل ابنه سعيد الدولة أبو الفضائل، اضطربت في عهده نار الفتن، فعجز عن إخمادها. وكثرت حوادث الشغب والاضرابات الداخلية فلم يستطع ضبط الأحوال ولم يُحسن تصريف الأمور. وكانت قبائل البادية، وفي مقدّمتها قبيلة بني مرداس، تلعب دورًا هامًّا في إثارة الشغب على الملك الواهي، وحمل الأمّة على شقّ عصا الطاعة عليه. وقد اغتتم المرداسيّون ضعف الحمدانيّين فرصة للقبض على ناصية الحكم، فاستولوا على حلب قاعدة مملكة الحمدانيّين، وبنوا دولتهم على أنقاض تلك الدولة المترامية الأطراف، التي كان يخشى بطش رجالها ملك الروم. وباستيلاء المرداسيّين على حلب، أخذ التاريخ يغفل ذكر العلويّين، وفي سنة ١٩٤هه/ مرداس بن إدريس الكلابي" الذي لقب نفسه "أسد الدولة"، فاقتتل مع الجيش المصري مرداس بن إدريس الكلابي" الذي لقب نفسه "أسد الدولة"، فاقتتل مع الجيش المصري الذي رجع عن حلب، بعد أن قتل "أسد الدولة". ثمّ قام بعده على حلب حفيده "نصر"

١ ـ أبو الفداء، المختصر في تاريخ البشر، أحداث سنة ٣٥٩ و٣٦٦هـ.

المعروف "بشبل الدولة". وما زالت الدولة المرداسيّة في حلب إلى سنة ولا ١٠٣٧هـ المعروف "شبل الدولة" آخر ملوك بني مرداس، واستولى المصريّون على حلب وأعمالها. وضمّوها إلى مُلكهم في مصر، كما ضمّوا الشام من قبل.

ويذكر مؤرّخو العلوبين أنّ العلوبين قد ساهموا بنقوية روح الدعوة الفاطمية وعملوا بكلّ ما أوتوا من قوة لنجاحها، وإيصالها إلى النفوس، ونشرها في البلاد، اعتقادًا منهم أنّ الخلافة هي حقّ أبناء فاطمة (ع)، وقد آن لهذا الحقّ المغتصب أن يعود إلى أهله، وتخلّصنا من حكم الدولة المرداسية التي سلبتهم سلطانهم، فأسرعوا إلى البيعة يتفيّاون ظلال دولة علوية هاشمية، مكتفين بإعلان شعائرهم الدينية، وإعلاء كلمة مذهبهم الولاتي، وكلّهم عيون متطلّعة وآمال باسمة للمستقبل الذي عملوا لازدهاره، وفزعوا من حاضرهم إليه، فلم يضنفوا بثمين في سبيله، ولا رغبوا بشيء عنه، ينشدون الراحة في أفيائه، والحرية ترف عليهم من أجوائه، فيحيون جياة تنسيهم آلام حاضرهم، وتعيد إليهم ذكرى ماضيهم الطيّبة العبير، ولكن في حياة تنسيهم آلام حاضرهم، وتعيد إليهم ذكرى ماضيهم الطيّبة العبير، ولكن في مناصب الدولة، ونعموا بمرافق البلاد وخيراتها، واستأثروا بالحكم دونهم، ولم يقف مناصب الدولة، ونعموا بمرافق البلاد وخيراتها، واستأثروا بالحكم دونهم، ولم يقف الأمر بهم دون اذعاء الخليفة الفاطمي العصمة لنفسه، واعتقاد تابعيه ذلك فيه أ.

ويوضح باحث معاصر "أن هذا الاعتقاد لا يتفق واعتقاد العلويين، إذ لا عصمة عندهم، بعد الأنبياء والرسل، لغير الأئمّة الإثنّي عشر (ع)، فأصبحوا متفقين مع الفاطميين في المبدأ ومختلفين بالغاية، وعند ذلك انكمشوا على أنفسهم، وانطووا على ذواتهم وآثروا العافية".

١ - الصالح، النبأ اليقين، ص١٦٤.

٢ ـ الإبراهيم، العلويّون، ص١٤٢.

### الحكومة التتوخية

نكر مؤرّخو العلويّيــن أنّ "التتوخيّيــن والغسّــانيّين هــم أقــدم الســكّان العلويّيــن الموجودين الآن في سوريا، ولم تكن في اللانقية وجبال النصيرة تشكيلات إدارية منتظمة قبلاً، بل كانت كلّ قرية وبلدة مستقلّة عن أختها، ولم يكن من السنة في ذلك المحيط إلا نفر قليل في جبلة، وكانت جهات صهيون يقطنها اليهود، واللافقية كان يسكنها المسيحيون والعلويون، وكان أكثر أهل الجبل علويين، وكانت معيشتهم شبه انفر الديّة، ولكن عندما استولت الروم على محيط اللاذقيّة، في سنة ٣٥٧هـ/٩٦٧م، شعر العلوبون بالتشكيلات الإدارية والعسكرية، واغتنموا الفرصة وأعلنوا القيام على الروم، وكان يرأسهم حسين بن إسحاق الضلعيني العلوي التتوخي، ففاز واستقل في اللانقية سنة ٣٦٨ هـ/ ٩٧٨م، ثم حكم مدة محمد بن اسحق التتوخي، ثم عقبه أخوه إبر اهيم. وحافظت دولة اللاذقية العلوية على استقلالها، إلى حين مجيء أهل الصليب، حيث انقرضت في سنة ٤٧٧هـ/ ١٠٨٤م، وبقيت اللاذقيّة في يد الصليبيّين مقدار تسعين سنة، حتى مجيء صلاح الدين الأيوبي الذي استردها وألحقها ببلاد الإسلام ثانية. وبقى العلويون فيها تابعين للمشايخ المسمّى كلّ منهم "إمام البلدة" وهو مرجع العلويين في الإفتاء والأمور الدينيّة، ولكن لم يكن لدّيهم تشكيلات سياسيّة قويّة" . ويرى بعض الباحثين أنّ غياب "المشروع السياسيّ" عند العلويّين، أفضى إلى تـأصيل العشائرية بينهم أ، وقد ساعد على ذلك ما حلّ بهم من محن على يد العباسيين والسلاجقة، ولم يتتفسوا الصعداء إلا في ظلَّ الإمارة الحمدانيَّة في حلب التي

١ ـ الإبراهيم، الطويّون، مرجع سابق، ص١٣٣ ـ ١٣٤.

٢ ـ محمد غالب الطويل، تاريخ الطويين، ص ٢٦١.

كان أمراؤها شيعة "الإثنا عشرية"، لذلك لم يتقاعس العلويون النصيرية عن مناصرتهم ضد البيزنطيين، ولم يسلموا كذلك من أخطار الصليبيين، فقد بطشوا بهم، وزاد الطين بلّة تعرضهم لاضطهاد الأكراد والإسماعيلية، ومع ذلك لم يتقاعسوا عن مناجزة الصليبيين حتّى دحرهم صلاح الدين .

إمارة بني عمّار في طرابــــلس

أسس إمارة بني عمار العلوية في طرابلس أبو طالب أمين الدولة بن عمار، وقد كان قاضيًا علويًا في طرابلس، فلما كان انهيار الخلافة الفاطميّة في عهد المستنصر، أعلن نفسه حاكمًا مستقلاً على المدينة في حوالى سنة ٢٦٤هـ./ ١٠٦٩م.؛ ويبدو لنا من خلال دراسة شخصيّة هذا القاضي العالم، أنّ استقلاله بطرابلس لم يكن بدافع سلطوي، إنما دافعه كان مصلحة المدينة وشعبها وسط تلك الأوضاع السيّئة ومعاناة طرابلس من التجاذب. والدليل على تميّز بن عمار عن السلطويّين ليس فقط أنه كان قاضيًا يحكم بالعدل بين الرعيّة، بل كان أديبًا وباحثًا وعالمًا ومؤلّفًا، أبدى اهتمامه الأساسيّ بالعلم والعلماء، وقد بنى في طرابلس مدرسة سمّاها "دار العلم"، وأنشأ مكتبة قيل إنها كانت تحوي مائة ألف كتاب، واستمال طللّب العلم إلى طرابلس، وقد شبّه

١ ـ اسماعيل، فرق الشيعة، مرجع سابق، ص ١٥٠.

٢ حتّى د. فيليب، لبنان في التاريخ منذ أقدم العصور التاريخيّة إلى عصرنا الحاضر، نشر مؤسّسة فرنكلين المساهمة للطباعة والنشر (بيروت - نيويورك، ١٩٥٩) ص٣٥٣؛ مكني محمد علي، لبنان من الفتح العربيّ إلى الفتح الحمانيّ، دار النهار النشر (بيروت، ١٩٧٩) ص١٩٠٩.

باحثون عمله بما قام به سيف الدولة الحمداني في حلب. وكان من جملة مَن أمّ مكتبة طرابلس هذه أبو العلاء المعري '. ولكن عمر هذا القاضى السياسي الرائد لم يطل، فمات بعد إعلانه الإمارة بسنتين إذ توفَّى سنة ٤٦٤هـ./ ١٠٧١م؛ وبعد وفاته، تسنَّم كرسي الإمارة ابن أخيه، القاضي جلال الملك أبو الحسن على، الذي حكم حتَّى سنة ٤٩٢هـ./ ١٠٩٨م؛ وذكر باحثون أنّ "الفضل يعود إلى هذا القاضى الكبير في الحفاظ على استقلال طر ابلس وتوسيع إمارتها من جبلة ٢ شمالاً إلى جبيل جنوبًا، وفي وضع سياسة مرنة تجاه الفاطميين وتجاه السلاجقة الأتراك، فهو لم يقطع علاقته بالخليفة الفاطمي بسبب تشيعه وتشيع أكثرية السكان في إمارته، وفي نفس الوقت وقف يتصررف مع السلاجقة (السنة) كصديق وحليف، وبذلك حافظ على إمارته" . ونلاحظ هنا أيضًا عدم محاولة هذا الأمير التوسّع باتجاه مناطق المردة المحيطة بإمارته، ما من شأنه أن يدل على مستوى ملحوظ من التعايش بين المجتمعات اللبنانية على تعدّدها في ذلك التاريخ. وقد ذكر مؤرّخون عرب "أنّ صهر الأمير جلال الملك، وهو الأمير حصن الدولة معلى بن حيدرة، حاول الإستقلال بدمشق، فهاجمه الفاطميون فهرب ملتجنًا إلى طرابلس، ولكنّ جلال الملك سلِّمه للفاطميّين في القاهرة فأعدِم هذاك. وعندما جاء السلاجقة إلى بلاد الشام بقوّاتهم الضخمة هاجموا إمارة طرابلس وانتزعوا من بني عمّار حصن عرقة الشهير وضربوا الحصار على مدينة طرابلس، ولكنّ جلال الملك راسل أمراء السلاجقة ودفع مبلغ ٣٠ ألف دينار وأبرز بالحيلة مناشير من السلطان السلجوقي تنص على الأمر بإبقاء طرابلس في حكم بني عمار،

١ ـ حتّى، لبنان في التاريخ، ص٣٥٣.

٢ ـ مكّى، لبنان، ص١٠١.

٣ ـ مكّي، لبنان، ص ١٠١، مرجعه" إبن الأثير، الكامل، ١٠: ٢٠٣.

فنجحت حيلته ونجا من السلاجقة. كما أعان جلال الملك قاضي جبلة أبن صليحة على الإستقلال عن البيزنطيّين، ثمّ ضمّ جبلة إلى إمارته بالإتّفاق مع بن صليحة الذي بقي قاضيًا ومتسلّمًا على جبلة. وسيكون لهذه الإمارة مواقف مشرّفة في خلال الغزو الصليبيّ، وسيكون إذذاك أمير الشقيق أبي طالب، فخر الملك أبو علي، الذي خلف أخاه إثر وفاته سنة ٤٩٢هـ / ١٠٩٨م.

إمَارة بَني عَقِيل فِي صــُــــور

لمًا أعلن قاضي مدينة طرابلس، أبو طالب أمين الدولة بن عمّار، طرابلس، إمارة مستقلّة سنة ٢٦٤هـ/ ١٠٦٩م، أقدم قاضي صور العلويّ عين الدولة بن أبي عقيل بدوره على إعلان مدينة صور إمارة مستقلّة أيضنًا، غير أنّ ردّة الفعل الفاطميّة كانت سلبيّة هنا، وقد ردّ مؤرّخون سبب ردّة الفعل هذه إلى "أهميّة صور بالنسبة للفاطميّين، لأنّها تشكّل المرفأ الرئيسيّ لمنطقة دمشق" للقارسل الفاطميّون قائد الجيوش بدر الجمالي لاستردادها. وإذ قام القائد الفاطميّ بمحاصرة المدينة، سارع بن أبي عقيل إلى الاستنجاد بالسلاجقة الذين أرسلوا فرقة عسكريّة يفوق عديدها العشرة آلاف جنديّ، قامت بمحاصرة صيدا التي كانت لا تزال بيد الفاطميّين، ما اضطرّ القائد الفاطميّ إلى قامت بمحاصرة صيدا القائد الفاطميّ إلى

١ جيلة: هي اليوم مرفأ سوري في جنوب اللانقيّة، ومركز قضاء جيلة في محافظة اللانقيّة، وهي جبلة الفينيقيّة لينة أرواد، احتلها
 الأشوريّون واستولى عليها السلوقيّون ثمّ الرومان ٤٢ق.م.، أضحت كرسيًا أسققيًا، فتحها العرب ٦٣٦، انتقلت إلى أيـدي الصليبيّين
 ١٠٩٨ واسترجعها السلطان قلاوون نهائيًا ١٢٨٥، فيها أثار مصرح رومانيّ وقير ابراهيم بن أدهم لمير بلخ المنتصك.

۲ ـ مکّی، لبنان، ص۱۰۲.

فك الحصار عن صور. ولكن بعد أن عاد السلاجقة عن صيدا، عاد القائد الفاطمي ليحاصر صور برًا وبحرًا لمدة سنة، وقد تمسك الصوريون بموقفهم رغم الضيق الذي أصابهم "حتّى أكلوا الخبز بنصف دينار" أ. ولكن في هذا الوقت كان أهل مصر يأكلون الخبز بدينار. وإذ توقّف الإمداد عن القائد المصري، ترك صور وشأنها، وانسحب.

رغم ردة الفعل الفاطمية السلبية على إعلان بن أبي عقيل إمارت الصورية، فإن هذا الأمير الصوري العلوي حرص على عدم معاداة الفاطميين، ومثلما فعل ندة أمير طرابلس برفضه إلجاء المعلى بن حيدرة الذي كان يلاحقه الفاطميون لمحاولة استيلائه على دمشق، كان رفض ابن أبي عقيل إلجاء بن حيدرة قبل انتقال هذا الأخير إلى طرابلس ليلاقي الرفض نفسه.

ويذكر باحثون أنّ إمارة بن أبي عقيل "زادت مكانة حين أصبحت دمشق والمناطق البقاعيّة بأيدي السلاجقة، فأصبح بإمكان صور أن تستفيد من عداوة الفريقين لبعضهما البعض". غير أنّ سياسة التوازن التي اتبعها بن أبي عقيل، كما اتبعها أمير طرابلس بن عمّار وخلفاؤه من بعده، خرج عنها أو لاد بن أبي عقيل "فدخلوا في تبعيّة السلاجقة في دمشق الذين كان على رأسهم تاج الدولة تُتُسْل شقيق ملكشاه ، لذلك عمد

١ ـ ابن الأثير، الكامل، ١٠: ٦٠.

۲ ـ مكّى، لبنان، ص١٠٣.

 <sup>&</sup>quot; حاج للدولة تَتُعُن (ت١٩٥٠): هو اين ألب أرسلان وأحد أمراء سوريا السلاجقة، حكم الشام ١٠٧٩ – ١٠٩٥ بعد أن احتل ممشق،
 حاول الوصول إلى العرش بعد وفاة أخيه ملكشاه فأخضع أمد والموصل ونكّل بنصيبين، حارب الأمراء المجاورين لتأييدهم
 بركياروق اين ملكشاه ولنتصر عليهم قرب تلّ السلطان جنوب حلب ١٠٩٤ وأعدم أنسنقر، قتل انتقاماً للأخير.

٤ ـ ملكشاه الأول (١٠٥٥ ـ ١٠٩٢): ثالث سلاطين السلاجقة الكبار ١٠٧٢ ـ ١٠٩٢، ابن ألب لرسلان وخلف، تولّى الحكم وهو في الثامنة عشرة، ترك الأمر لوزيره نظام الملك فبلغت الدولة السلجوقية الأوج في لمتدادها وازدهارها، جعل بغداد مقرّه الشتوي، في عهده احتلّ القرامطة البصرة والحثنائمون قلعة ألموت وازدهرت "النظاميّات" ولمع عصر الخيّام، لاقى لقب ملكشاه رواجًا كبيرًا فأتخذه في ما بعد عدد من ملوك المعلجقة.

المصريّون الفاطميّون مجدّدًا إلى محاصرة صور سنة ٤٨١ه. / ١٠٨٨م، وتمكّنوا من انتزاعها من حكم أولاد بن أبي عقيل، وعيّنوا عليها حاكمًا فاطميًّا لـقبه منير الدولة الحيوشي، واحتلّوا صيدا وجبيل". وعندما حاول الحاكم الجديد بعد خمس سنوات الحيوشي، واحتلّوا صيدا وجبيل". وعندما حاول الحاكم الجديد السلاجقة، ثار أهالي صور وأعلنوا تمسكهم بتشيّعهم، ما أدّى إلى تنخل الجيش الفاطميّ واحتلال صور وفرض غرامة كبيرة عليها بقيمة ستين ألف دينار. أمّا والي المدينة وأعوانه فقد سيقوا إلى مصر حيث أعدموا للله "عين الفاطميّون واليًا على صور إسمه كثيلة، ما أن ثبّت أقدامه في الحكم حتّى أعلن عصيانه واستقلّ بالمدينة سنة ٤٩هـ / ١٩٩١م، فكانت ردّة الفعل الفاطميّة هذه المرّة أكثر عنفًا، ويبدو أنّ الفاطميّين قد اتّهموا الأهالي بتحريض العامل على الإستقلال، فصبّوا جام غضبهم على المدينة إذ أرسل الخليفة الفاطميّ المستعلي جيشًا اقتحم صور وأعمل السيف برقاب أهلها، وأسر الوالي ونقله الي مصر حيث أعدم عور وأعمل السيف برقاب أهلها، وأسر الوالي ونقله الي مصر حيث أعدم عور وأعمل السيف برقاب أهلها، وأسر الوالي ونقله مجيء الصليبيّين واستمرّت فيها حتّى معرى والصليبيّن.

١ - مكّى، لبنان، ص١٠٢.

٢ ـ اپن الأثير، الكامل، ١٠: ٢٢٣.

٣- المستطي بالله (٤٦٧ ـ ٩٥٥هـ/ ١٠٧٥ ـ ١٠١١م.): هو أحمد بن المنتصر، تاسع الخلفاء الفاطميّين ٤٨٧هـ/ ١٠٩٤م، جاء السي الحكم بفضل الوزير بدر الدين الجمالي وابنه الأفضل الذي استلم شؤون الدولة، استعاد لفاميا وصور من الصليبيّين.

٤ ـ ابن الأثير، الكامل، ١٠: ٢٦٤.

## حَسَن المَكزُون السِنْجَـــاري

يذكر مؤرّخو العلويّين أنّه لمّا "استولت الصابئة على مواطن العلويّين، ثمّ زحف الأكراد بصفة المهاجرة لحي العلويين، وأخذ الإسماعيليون بتشديد الوطأة عليهم، حين ذلك استمد العلويون العون من أمير سنجار الشيخ حسن المكزون السنجاري ، سنة ٦١٧هـ/ ١٢٢٠م، وقد جاء المكزون لأول مرة ومعه خمسة وعشرون ألفًا من العلويين، ونصب خيامه على عين الكلاب، بقرب قلعة أبى قبيس، وعلى سطح جبل الكليبة، وكان ممن التجاوا إليه الشيخ محمد البانياسي والشيخ على الخياط اللذين سافرا لسنجار، وأبلغا الأمير حالة العلويين ومضايقة الأتراك والأكراد والإسماعيلية لهم، فجاء بقوة ظن بأنها كافية. ولما كان صلاح الدين الأيوبي قد نسق العساكر الإسلامية، وترك من كان روميًا أرمنيًا أو صقلبيًا، وباشر في استخدام الأتر اك والأكر أد، فلذلك امتلأت سوريا بمهاجري الأكراد، وانتبهت الأكراد لمجيء الأمير حسن المكزون، فأيقظت حلفاءها، وتجمّعوا في مصياف، وأغاروا ليلاً على خيام الأمير وعساكره وغلبوه، فرجع إلى سنجار خائبًا. وبعد ثلاث سنين... عاد وزحف من سنجار على منطقة العلوبين في سوريا ومعه خمسون ألف مقاتل، عدا النساء والصبيان وهم الذين تشكُّلت منهم العشائر الحدّاديّة والمناورة والمهالبة والدراوسة والنميلانيّة وبني على،

١ - منجهار أو بلّد منبجار: مدينة في العراق هي سنجارا القديمة، مركز قضاء سنجار في محافظة نينوى، أعلنها مرقص أوريليوس المدر الماريوس عدة مرات، احتلّها شابور الثاني ونقل سكّانها إلى فارس، ثمّ أعلاها الأمبر اطور يوليانس ٣٦٣، اشتهرت بتقتمها في العهد العبّاسيّ. وجبل سنجار: كتلة صخريّة في العراق بالقرب من الحدود السوريّة تشرف على مدينة سنجار، تبلغ ذروة ارتفاعها عن سطح البحر نحو ١٠٠٠/م.

٢ ـ الأمير حسن المكزون السنجاري ( ٥٨٣ ـ ٦٣٨هـ/ ١١٨٧ ـ ١٢٤٠م): ولد في سنجار، المعروف أنه دفين في قرية كفرسوسة
 بقرب الشام، وضريحه مزار مشترك للسنتين والعلويتين، وقيل إنه مدفون في سنجار العراق.

وقد جاء عن طريق حلب، فالتحق به هذاك بعض العلوبين، واحتل المنطقة بعد حروب هائلة، وقد أنجدته عائلة البلقيني بقوة من مصر، وسكنت في جبلة. فعاد الأمير حسن المكزون وأخذ قلعة أبى قيس عنوة، واستولى على جبل الكليبة في مدّة ثلاثة أشهر، وكانت الرياح تمنعه من اجتياز جبل الشمرا، لأنّ الرياح التي تهبّ في الجانب الشرقيّ من الجبل لم يكن مثلها في الشرق الأدنى. وعندما استولى الأمير على شواهق جبال النصيرة التي تسمّى "الشمرا"، جعل جبهته الحربيّة ممتدة ما بين الشرق والغرب، ومتجهة إلى الجنوب. وكانت الإسماعيلية قد تركت الأكراد وحدهم في الحرب وصادقت الأمير والعلوبين، وكان الأمير يسوق أمامه عددًا عظيمًا من الأكراد إلى الجنوب، حتّى أوصلهم إلى جبل الثلج من جهات عكار، ثمّ رجع لقلعة "أبي قبيس" وجعلها مركزًا له، ثمّ اتّخذها مسكنًا في الصيف، وجعل قرية "سيانو" المجاورة لـ"خربة جبلة" مشتى له. وعندما استولى الأمير على الجبل والمنطقة، وأزال الأكراد الذين كانوا مستولين على شرقى المنطقة وأجلاهم عنها وأسقط نفوذ الإسماعيلية، وجمع الكتب الموجودة من عقيدة إسحق الأحمر، وهي شديدة الغلو والضلال، وأتلفها بالكامل، ارتاح العلويون لهذا الإنجاز الكبير"١.

ويروي محققون أنّ قسمًا كبيرًا من العلويّين، يعتبرون الأمير حسن المكزون من أعاظم مشائخ العلويّة المتأخّرين، ومن أشهر الأتقياء، لأتّه بعدما استخلص العلويّين، ونظّم أمورهم وسهل لهم أسباب الرفاه، ترك الأمور الدنيويّة وأسلم نفسه للتصوّف والعرفان والدين. وقد افتتح هذا الأمير بابًا أدّى إلى انقلاب في الدين، ومن قبله لم يكن إلاّ الخواص يقفون على نكات الدين في العلويّة، وكانت المعرفة لحقوق ووظائف أهل

١ ـ الإبراهيم، العلوبُون، مرجع سابق، ص١٣١ ـ ١٣٨، عن: الطويل، تلريخ العلوبَين، ص٣٦٠ ـ ٣٦٠.

البيت منحصرة في الخواص، بل في خواص الخواص. وقد كتب الأمير ديوانا شعريًا مشحونًا بالإشراقات الصوفية، والألغاز العرفانية، وهو يُعتبر، وفق هذا الديوان، من فحول الشعراء العرب في القرن السادس الهجري، وقد اتبع أثره بعض المشايخ، ونظموا الأشعار المكتومة المعاني الكثيرة الألغاز والأحاجي. وللأمير في أهل البيت النبوي عليهم السلام شعر جيد.

كان لمجيء الأمير حسن المكزون إلى جبال النصيرة أثراً بالغ الأهمية على مصيرهم، فقد ثبتوا أقدامهم في أرضهم وحفظوا ملتهم من الانهيار في تلك الظروف الصعبة من تاريخهم. وفيما يذكر بعض المدونات أنّ العلويين قد استفادوا من تلك المرحلة لينقضوا على أعدائهم التاريخيين: الإسماعيليين، فهدموا قراهم، ودكوا مدنهم، وأحرقوا بيوتهم ومزارعهم، وتعقبوهم أينما رحلوا وأينما حلوا ، ذكر آخرون أنه كان على العلويين والإسماعيليين آنذاك، وهما فرقتان شيعيتان، أن يتحدوا تجاه الأعداء المشتركين. وأنّه في أيّام الفاطميين وبني بُويه ، وقع افتراقهم سياسيا، "إلا أنّ هذا الافتراق لم يصل إلى درجة الحروب والعدوان، وكان من الحكمة أن يتحدوا أمام المصائب الصليبية. وبعد مجيء الأمير حسن المكزون، أحس الإسماعيليون بوجوب

١ ـ الطويل، تاريخ العلويّين، ص٣٠٦ ـ ٣٠٩.

٧ - البويهيون: تعندت الروايات حول نسب آل بُويَه، بين قائلة بأنهم ينتسبون إلى سلالة الملك يزدجرد بن هرمز من ملوك الفرس، وقائلة بأنهم من سلالة ملوك فارس، وعلى أن الجذ الأول لهذه الأسرة، هو أبو شجاع بُريَه من سكّان الديلم، وكان رجلاً متوسط الحال، ماتت زوجته تاركة له ثلاثة أو لاد، اعتلى بتربيتهم وسط الأسرة، هو أبو شجاع بُريَه من سكّان الديلم، وكان رجلاً متوسط الحال، ماتت زوجته تاركة له ثلاثة أو لاد، اعتلى بتربيتهم وسط الفقر والموز، والأولاد الثلاثة هم: أبو الحسن علي، وأبو العلي حسن، وأبو أحمد، وقد تنبّا أحد المنجمين لأبي شجاع بأن أولاده الثلاثة سيملكون الأرض ومن عليها، ويطو نكرهم في الأقاق، ويولد لهم جماعة ملوك، فظن الرجل أن المنجم بسخر منه، فأمر المفاله بصفعه، فصفعوه، بيذ أن نبوءة المنجم لم تكن كاذبة تماما، فقد صدق الجزء الأكبر منها، وإن لم يملك البريهيّون الأرض ومن عليها، إنما هم ملكوا دولة شيعيّة أخرى، دامت أكثر من ١٢٠ سنة (٩٣٠ ـ ١٠٥٠) طالت أصفهان وشير از وكرمان، وأحيانًا بخداد. وغدا أمير المؤمنين ألعوبة بيد البويهيّين إلى أن غليهم السلطان السلجوقيّ طغرل بك سنة ١٩٥٥.

الأتحاد فاجتمع زعماء الفريقين في صافيتا، وكان الاختلاف الأبرز في أساس واحد، وهو أنّ الإمامة عند العلوبين، مثلهم كاخوانهم الجعفريّة الإثنّـي عشريّة، تسري في الإمام موسى بن جعفر الكاظم (ع) وتتنهى عند الإمام المهديّ محمّد بن الحسن الحجّة عجل الله فرجه، والإسماعيلية تقول بإمامة إسماعيل بن جعفر الصادق (ع)، وما زالت الإمامة عندهم سارية المفعول حتى يومنا هذا، وفي ذاك الزمان كان الإمام عند الإسماعيلية مكتومًا. ولم يبق لاتّحاد العلوبين الإنتُى عشريّة والإسماعيليّة سوى النيّة الحسنة. ولكن لم تكن هذه النيّة الحسنة ضمن التقدير الإلهيّ، وانفرط المجلس دون نتيجة سنة ٦٩٠هـ/ ١٢٩١م، وبالرغم من المساعي المبذولة في المجلس الديني في "عانة" بالعراق، لم تتحقق الأماني، إلا أنّ الاتحاد في مصر تكون بحالة طبيعية في أيام المماليك البحرية، وأنذاك كان أمراء الإسماعيلية ومقدّمو العلوية يلتحقون بجيش المماليك، ويشار كون بعضهم بعضًا في الجهاد وتحت راية المماليك المصريّة. وفي الأصل كانت حكومة المماليك تشتغل في استخلاص أوطان العلويين من تعتيات الصليبيّين وتطهر البقيّة. وفي سنة ٦٨٩ هـ/ ١٢٩٠م، في أيّام السلطان المنصور، اعتدى العلويون على الصليبيين واستولوا على قلعة المرقب التي لم يستطع صلاح الدين الأيُّوبيِّ الاقتراب منها، وبعد مدّة قليلة استردّها الصليبيّون، ولكن دامت العلويّة في عزمها واستولت عليها في سنة ٦٩٩هـ/ ١٢٩٩م، وبعد أخذها هدموها خشية تكر ار التحصين بها" أ.

١ ـ الإبراهيم، الطويّون، ص١٣٩، عن الطويل، تاريخ الطويّين.

### في ظلل الدُّولة الأيُّوبيَّة

كان العاضد لدين الله خاتمة الخلفاء الفاطميّين، وبه انتهت الخلافة الشيعيّة سنة ٧٥٥ هـ / ١٧١ م. وبينما كان العاضد على فراش الموت، كان صلاح الدين الأيّوبي يأمر بوقف الدعاء للخليفة الفاطميّ في مساجد مصر، ويأمر بالدعاء للخليفة السنّي العبّاسيّ المقيم ببغداد ، وكان يومها الخليفة العبّاسيّ الثالث والثلاثين، وهو المستضيء بالله الذي كان هو الآخر معترفًا به إسميًّا كخليفة، بينما كانت السلطة قد أصبحت بيد الوزراء.

وبذلك كانت خاتمة الدولة الفاطمية الشيعية الإسماعيلية التي بدأت مع ظهور المهدي بسجلماسة سنة ٢٩٩ هـ / ٩١١م، وانتهت بموت العاضد سنة ٢٩٥ هـ / ١١٧١م؛ وكانت نهايتها ختامًا لدول الشيعة في البلاد العربية، إذ منذ ذلك التاريخ، انحصرت دولتهم في فارس. أمّا في مصر، فمنذ ذلك التاريخ، لم يعد المؤذّنون ينادون على المآذن "حيّ على خير العمل"، ولم يعد الخطباء في المساجد يفتتحون كلامهم بالصلاة على على المرتضى وفاطمة البتول والحسن والحسين بعد محمّد المصطفى، ولم يعد الثامن عشر من ذي الحجّة، وهو يوم غدير الخمّ، يـوم عيـد، وتوقّفت الاحتفالات التي كانت تجري في تلك المناسبة من كلّ سنة، ولقد كانت من أهمّ الاحتفالات الدينية التي كانت تهتز لها جوانب القاهرة فرحًا وسرورًا... ولم تعد مصر توقّف البيع والشراء في العاشر من محرم، ولم يعد الأهل يجتمعون في عاشوراء على

١ ـ راجع المجلّد الثامن عشر من هذه الموسوعة.

٢ ـ المستضيء بالله: الخليفة العباسي الثالث والثلاثون (٥٦٦ ـ ٥٧٥ هـ / ١١٧٠ ـ ١١٨٠م).

النّوح والإنشاد والنطواف بالأزقّة والأسواق، وقصد مشهد أم كلثوم ونفيسة، وهم نائحون باكون... وقضت سياسة الضغط التي اتبعها صلاح الدين على المذهب الشيعي في مصر قضاء شبه تام أ. وهكذا كان أمر انتهاء الخلافة الفاطميّة وانتقالها إلى الخلافة العبّاسيّة، يسير ا، لدرجة وصفها المؤرّخون المعاصرون بأنها حصلت "ولم ينتطح فيها عنزان" أ.

وهكذا فقد عاد الأكراد وتمكنوا من العلوبين بعد أن قبض على زمام القيادة صلاح الدين الأيوبي الذي كانت سياسته تقضي بالقضاء على جميع الطوائف الخارجة عن السنة (٥٣٠ - ٥٨٩ هـ / ١١٣٨ - ١١٩٣ م) وقد لاقت هذه الطائفة أقسى العذابات في عهد صلاح الدين، "قلم يبق لهم أدنى استراحة في جبلهم" أ. وإن السلالة الأيوبية التي أنشأها، لم تكن على قدر المسؤولية. ذلك أنّه بين وفاة صلاح الدين سنة ١٩٣، وبيب هلاك آخر أمير من سلالة الأيوبيين: طوران شاه، على يد المماليك، لم يكن من أمراء هذه الأسرة سوى سجل من الصراع في ما بينهم. حتى أنّ بعض هؤلاء الأمراء كان يستدعي الإفرنج لمساعدته ضداً بعضهم الآخر، وبذلك انتهز الإفرنسج الفرصة، وحصلوا المغانم والمكاسب، فاستعادوا العديد من المناطق. بيدَ أنّ كل هذا، لا يبتل في تعريف عهد السلاطين والأمراء الأيوبيين، بأنّه كان عهدًا إسلاميًّا سنيًّا في مصر والمدن السوريّة. فإنّ دولة السلطان صلاح الدين يوسف بن أيوب، وعاصمتها القاهرة، وله كرديّة إسلاميّة سنيّة، صلاح الدين والطبقة الحاكمة فيها من أصل كرديّ: ضبّاط دولة كرديّة إسلامية سنيّة، صلاح الدين والطبقة الحاكمة فيها من أصل كرديّ: ضبّاط

١ ـ راجع: الجزء العشرين من هذه الموسوعة، الفصل الراجع.

٢ ـ اپن الأثير، الكامل، مرجع سابق، ١: ٢٤٢؛ أبو القداء، مرجع سابق، ٣: ٥٣؛ راجع: حتّي، تاريخ سورية ولبنان وفلسطين، مرجع سابق، ٢: ٢٣٦.

٣ ـ شرف منير، المسلمون العلويُون، مَن هم؟ وأين هم؟، ص٤٤.

جيشه وقادته أكراد وأتراك؛ وقد أنهى السلطان صلاح الدين الخلافة الفاطمية والمذهب الفاطمي الشيعي، وأعاد العقيدة السنية في مصر. أمّا ورثة السلطان صلاح الدين وخلفاؤه الأيوبيون، سلاطين مصر وأمراء المدن السورية، فمسلمون سنيون، من أصل كردي، غير أنّهم قد أنفقوا أوقاتهم وجهودهم في الدسائس والصراعات بعضهم ضد بعض، وقد تحالف بعضهم أحيانًا مع الصليبين ضد البعض الآخر!.

وقد نكر مؤرّخو العلوبَين "أنّ الأيّوبيّين، ولهم مقاليد الحكم في البلاد، ما فتتوا يُمعنون بالتضييق على العلويّين، وتشديد الرقابة عليهم، وإقصائهم عن موارد الحكم والسياسة، ممّا جرح كبرياء العلوبيّبن العربيّة، وأدمى صدورهم وأفندتهم، وتـالموا وتقطعت قلوبهم حسرات، حينما رأوا بلاذا ملكوها بشفار سيوفهم، وسقوا أرضها زكيّ دمائهم، تتتهبها أيدي لا عهد لهم بها من قبل، وينعم بمرافقها وخيراتها غزاة فاتحون وهم أصحابها الذين درأوا عنها غارات الروم، وخطر القراصنة والإفرنج، يطردون عن مناهلها طرد غرائب الإبل. وإنَّ أفضل ما اهتـدي العلويُّون إليه، في تلك الفترة القاسية من حياتهم، هو محافظتهم على أنسابهم العربيّة الصحيحة، واحتفاظهم بخالص الحبِّ والولاء لأتمتهم المعصومين، وانشغال بعض علمائهم بتأليف الكتب القيِّمـة الدالُّـة على سمو مكانة مؤلِّفيها، العلميَّة والأدبيَّة. والحقِّ أنَّه لو أتيح لعلماء ذلك العصير وأدبائه إظهار مؤلفاتهم للملاً، ولو تسنّى لهم إيصالها إلى النفوس الحرّة والعقول الواعية، لكان لهم من أنصار العلوم والآداب في المجتمع نصير وظهير، ولكن أنَّى لهم نشرها وقد كان ولاة الأمر أعداء مذهب التشيّع وخصومه الألدّاء، ضربوا بينهم وبين الظهور على مسرح الحياة بسور من العيون والأرصاد، يحصون عليهم أنفاسهم

١ ـ بولس جواد، التحوّلات الكبيرة في تاريخ الشرق الأننى منذ الإسلام، دار عودة (بيروت، لا.ت.) ص٢٦٥.

ويرقبون حركاتهم وسكناتهم، فرغب الكثير منهم عن حياة الحضارة إلى عيشة البداوة، تفاديًا لفتك ينتظرهم في نفوسهم، كما منوا به في نفيس ولائهم، إذ منعوا إعلانه فالتزمو ا كتمانه، فغادروا المدن مدثرين الليل حجابًا إلى هذه الجبال التي اتَّخذوا منها أكنانًا، ومن غاباتها وكهوفها ملاجئ ومدخلات. وإنه لما يحز في النفوس ويدمى متحجر إت القلوب أن يحرم العلم والأدب العربيّان ذلك الانتاج الفكري الخصيب، وتأكله دابّة الأرض، أو تتلقّفه مياه الأنهار والبحار، أو تلتهمه أفواه النيران، خشية مقاصل الظلم ومقاطع الاضطهاد، وما استعصى منه على الإبادة والفناء منني بما هو أشرّ، وحاق به ما هو أدهى وأمرّ، من تلاعب ألسنة السوء بمضامينه، وجرى أقلام الافتراء في حقوله، فحشاها دسًّا وفسادًا وأشبعها كذبًا وإرجافًا، وأدخل عليها ما ليس منها، من أقوال حائدة، وعقائد فاسدة، إحتقارًا لتلك الآثار الجليلة، وانتقاصًا من شخصيّات مؤلَّفيها، و إيذانا للمسؤولين بإنزال العذاب الشديد والبأس البئيس بالآخذين بها والعاملين عليها. نعم دس في أوساط العلوبين، تنفيذًا لخطَّة الطعن والتجريح، مرجفون من غواة الفرق البائدة التي من الظلم نسبتها إلى الشيعة، ممن يسمونهم غلاة الشيعة، الذين آن لرقعة الأرض أن تتخلص منهم، فلا أحسب أنّ فيها اليوم منهم أحدًا، ولم يأن للشيعة، وخاصتة "العلوبين" أن يتخلُّصوا من وباء ادّعائهم وفساد آرائهم، وأن يخلصوا من أرجاف منافقيهم الذين تسنّى لهم تخلُّل صفوف العلوبين والامتزاج بهم، خلال ما مروا به من مراحل شاقة وتجارب قاسية، وساعد أولئك المرجفين تقهقر العلوبين في ميدان الثقافة و الاجتماع على إتمام فكرتهم الخبيثة، و القيام بدعوتهم السيّئة، كما أر ادها لهم أئمّة الجور وقادة الفتن" أ.

١ ـ الإبراهيم، العلويّون، ص١٤٣ ـ ١٤٥؛ راجع: الصالح، النبأ اليقين، ص١٥٣ وما بعدها.

#### غُــزوَة المَغُول

دشتن جنكيزخان اجتياح المغول بسلسلة هجمات على العالم الإسلامي، أحدثت فيه خرابًا ودمارًا لم تزل آثارهما بعد. "وقد تابع حفيده هو لاكو الزحف غربًا، وبعد أن قضى على قلعة ألموت، وخرب بغداد وقضى على الخلافة العباسية، ظهر فجأة أمام أسوار حلب، فلمّا فتحها قتل من أهلها ٥٠ ألف نسمة. ثمّ جاء دور حماة فنالت نصيبها، وخرب بعلبك، وخلّف صيدا أكوامًا من تراب، وألحقت أنطاكية اللاتينية بالأمبر اطورية المغولية وبنتيجة غزوة المغول، "هلكت الناس واندثرت ثروة البلاد، وملابين من الكتب ألقيت في نهر دجلة، حتّى حصل منها جسر عظيم، وعمّت البلوى في الجزيرة التي كان يقدر عدد سكانها آنئذ بثلاثين مليونًا، وتولّد القحط والغلاء ".

١ - جنكيزخان إبن يشوكي (١١٦٧ - ١٢٧٧): منشئ الأمبراطورية المغوانية، وأد في إقليم دولون بلدق في بىلاد الروس، كان اسمه الأصلي تيموجين، هز بفتوحاته أركان الدول جميعًا بين الصين والبحر الأسود، أسمس أمبراطورية امتنت من أطراف الصين الشرقية إلى إيران ووادي السند الأندس في الهند، عُذ من أعظم بناة الأمبراطوريّات في التاريخ.

٢ ـ هولاكو أو هولاغو (نحو ١٢١٧ ـ ١٢٦٥): حفيد جنكيزخان، فاتح مغوليّ ومؤسّس دولة المغول الإلخانيّة في إيران ١٢٥١ ـ
 ١٢٦٥، قطع نهر أموديا وأخضع أمراء الفرس والإسماعيليّة في ألموت ١٢٥٦، عاد إلى ليران بعد موت أخيـه فهاجم المصريّون جبشه في الشام وأبادره ١٢٦٥.

٣ جاء المغول إلى بغداد بقيادة هو لاكو، ومقدار عسكره مليتا ألف رجل، وبعد مناوشة خفيفة غلب الخليفة العباسي المستحصم (خليفة 1747 ـ 1747) فالتجأ لبغداد، وأرسل ابن علقم وزيره لكي يتمّ الصلح بينهم، فرجع الوزير ابن علقم وبشر الخليفة أن هو لاكو يحب الصلح وينوي أن يزوّج ابنته لابن الخليفة أبي بكر، وأن يبقى الخليفة على سريره، وقد ذهب الوزير والخليفة معاً، ثم رجع الوزير ابن الحلقم وحده، وأخذ الأشراف والأعيان والفقهاء لكي يحضروا عقد بنت هلكو على لبن الخليفة، فقتلهم المغول جميمًا ودخلوا بغداد وأمغوا بالقتل أربعين يومًا.

٤ ـ حتّى، لبنان في التاريخ، ص٣٧٣.

٥ ـ الإبراهيم، العلويون، ص١٤٧.

### الفُصل السَّادس

# بَينَ الْمَالِيكِ والزَّمَنِ الْمُعَاصِر

في زَمَن المَمَاليك؛

في ظلّ العثمَاتِين؛

في ظلِّ الإنتداب؛

الإعتِرافُ الرَّسمِيِّ بَمَذهبِ أهلِ البَيت.

## في زَمَن الْمَاليك

المماليك: هم عبيد أتراك وجراكسة ومغول، استعان بهم الأيوبيّون للخدمة العسكريّة فتمكّن بعض زعمائهم من الوصول إلى الحكم، وأسسوا في مصر سلاتتَي المماليك البحريّة والبرجيّة، أمّا المماليك البحريّة (١٢٥٣ ـ ١٣٨٢) فاشتراهم أيوب الصالح نجم الدين، وأنشأ منهم فصيلة الحرس وأسكنهم جزيرة الروضة على بحر النيل فدُعوا بالبحريّين، أولهم "أيبك المعزّ" (١٢٥٠ ـ ١٢٥٧) وآخرهم حاجي الثاني النيل فدُعوا بالبحريّين، أولهم "أيبك البرجيّة (١٣٨١ ـ ١٢٥٧) فمن مماليك السلطان المماليك البرجيّة (١٣٨١ ـ ١٥١٧) فمن مماليك السلطان قلاوون، أقاموا في برج قلعة القاهرة فدُعوا بالبرجيّين، أولهم برقوق الظاهر (١٣٨٢ ـ ١٣٨٨) وآخرهم طزمان باي الأشرف الذي أعدمه السلطان سليم العثمانيّ بعد سحقه المماليك في معركة مرج دابق ١٥١٦.

بعد القائد المغولي هو لاكو، قام قائد مغولي إسمه كتبوغا، وهو نصر اني نسطوري، فتوغل جنوبًا نحو فلسطين، وسرعان ما تصدى له السلطان المملوكي قطز '، وعلى رأس جيشه المملوك بيبرس نو الأصل المغولي، فعرف كيف يتغلّب على أبناء جلدته المغول في معركة عين جالوت ' سنة ١٢٦٠، ويطاردهم حتّى

١ ـ العلك العظفر قطر: ثالث العماليك البحريين (١٢٥٩ ـ ١٢٦٠)، اشتراه السلطان أيبك ثمّ عينه تانب السلطنة، أصبح وصيًا على
 ابن السلطان بعد اغتياله ١٢٥٧ ثمّ عزله وأعلن نفسه سلطاناً.

٢ ـ عين جالوت: موضع بالقرب من الناصرة، وهي عين جليات الجبّار في العهد القديم.

يجليهم عن مجمل المنطقة السورية من جهة، كما عرف كيف يغتال مليكه قطز وهو في طريق العودة إلى مصر ليتوّج انتصاره بالقبض على زمام السلطنة من جهة ثانية! بعدها قام بتوحيد سوريا، وراح يضرب الحصار على المراكز الصليبيّة واحدًا بعد الآخر إلى أن أخضعها جميعًا. فأسقط الكرك سنة ١٢٦٣، وقيساريّة وأرسوف سنة ١٢٦٥، وصفد سنة ١٢٦٦، ويافا وشقيف أرنون وأنطاكية سنة ١٢٦٨، وحصن الأكراد سنة ١٢٧١، كذلك سقطت مصياف وسائر القلاع التي كانت تابعة للحسّاشين. وسارعت طرسوس، حصن الهيكليّين ، وقلعة المرقب التابعة لجماعة الداوية ، إلى عقد صلح لعشر سنوات وعشرة أشهر. وقد جُدّد عقد الصلح في عهد خليفة بيبرس السلطان قلاوون شنة ١٢٨٦ لمدّة مماثلة. وفي سنة ١٢٨٥ عقد

١ ـ نكر بعض مؤرّخي العلوبين (الإبراهيم، العلويون. ص١٤٧) أنّه لمّا تظب الأمراء والمقتمـون والإسـماعيليّون والعلويّـون
 الموجودون تحت قيادة بييرس على جيش هولاكو، وأزالوا لسمه، وعندما لم يف الملك قطز بوعده ونكل عن النجاز ما وعد به، قتله بييرس على الطريق، واستقل بالحكم سنة ١٥٨هـ.

٢ ـ حصن الأكراد أو قلعة الحصن: في محافظة حمص، غرف أولا باسم حصن السفح، أقام فيه أمير عربي حامية كردية ١٠٣١ لمراقبة طريق طرابلس، احتله الصليبيون ١١١٥ وأصبح من أعظم قلاعهم في سوريا، قاوم نور الدين زنكي ١١٦٣ وصلاح الدين بعد معركة حطين، تعود أكثر عمارته إلى القرن الثالث عشر، سقط بيد بيبرس بعد حصار ١٥ يومًا، وكان تابعًا لكونتيّة طرابلس ويتّسع الأفني رجل محارب في وقت واحد.

 <sup>&</sup>quot;- القرمان الهيكليّون TEMPLIERS, TEMPLARS: جمعيّة عسكريّة رهبانيّة أسست ١١١٨ للدفاع عن الأراضي المقتسة وتأمين
 سلامة الحجّاج اليها، أطلق عليها اسم فرسان الهيكل نسبة إلى هيكل سليمان حيث أنشئ مقرّها الأول بالقرب من موقعه، انتقلت من
 ثمّ إلى الغرب حتّى حلّها ملك فرنسا فيليب الرابع مع البابا كليمنضوس الخامس ١٣١٣.

الداوية: هي فريق من فرسان الهيكل، وأحيانًا كان يُطلق إسم الداوية على الجمعيّة ككلّ.

٥ ـ المملك المنصور قلاوون: خليفة ببيرس في سلطنة المماليك البحريين ١٢٧٩ ـ ١٢٩٠، ولد في كبتشاك حيث ولد بيبرس، الدئراه المالك الصالح أيوب ثم أعتقه، لُقب بالألفي لأن ثمنه في سوق النخاسين كان ألف دينار، كان وصيًا على سلامش ابن ببيرس الذي تمنّم العرش وهو ابن سبع سنين، نودي به سلطانًا بحد عزل سلامش، اشتهر في الحملة على الأرمن ١٢٧٣، انتصر على جيوش المخول والأرمن والإفرنج، بنى البيمارستان المنصوري في القاهرة.

قلاوون أيضا معاهدة هدنة مع أميرة صور الصليبيّة التي كانت تحكم بيروت في الوقت نفسه، وضرب الحصار على قلعة المرقب حتّى استسلمت، وفي سنة ١٢٨٩ هاجم طرابلس ودمر ها تماماً بعد حصار دام ثلاثين يوما. وإثر سقوط طرابلس استرد قلاوون البترون تسليماً أما عكا، وهي آخر المعاقل الصليبيّة الكبرى، فقد سقطت بيد السلطان الأشرف سنة ١٢٩١ بعد حصار شهر واحد، وأباد الأشرف التسعمائة نفر من فرسان الهيكل الذين كانوا فيها بعد أن أمّنهم على أنفسهم ليخرجوا، وهدم المدينة وكاد أن يزيل كل أثر لها على وبسقوط عكا، استسلم جنود حامية صور، ثم سقطت صيدا، واستسلمت بيروت، وتبعتها طرطوس، وغادر فرسان الهيكل عثليت فدخلها المماليك ودكوها في شهر آب (أغسطس) ١٢٩١، أمّا أرواد فقد ظلّت بيد فرسان الهيكل حتى سنة ١٣٠١، "وبسقوط أرواد نزل الستار على آخر مشهد من تلك فرسان الهيكل حتى سنة ١٣٠١، "وبسقوط أرواد نزل الستار على آخر مشهد من تلك المأساة التاريخية التي وقعت بين المسيحية والإسلام".

ومن مجمل مدن الساحل الفلسطيني واللبناني والسوري، حافظ المماليك على ميناءي بيروت وطرابلس من أجل مقتضيات التجارة والتموين، وخربوا جميع باقي الموانئ. ومنذ ذلك التاريخ أخذت بيروت تتقدّم على ما عداها من مدن لبنانية، وتلتها في ذلك طرابلس.

۱ ـ راجع: المقريزي، سلوك، ج۱، ق۲، ص۹۱، المقريزي، طبعة كــاترمر، م۲، ق۳، ص۱۷۲ ــ ۱۷۸؛ لين الفرات، ٤: ۱۷، و ٨: ٨٠؛ أبو الفداء، ٤: ٢٢ ـ ٢٤؛ الإدريسي، نزهة المشتاق: ذكر الشام، طبعة غيلدمايستر (بون، ۱۸۸٥) ص١٨٨.

٢ ـ خليل الأشرف صلاح الدين: ابن السلطان قلاوون وخليفته ١٢٩٠ ـ ١٢٩٣.

٣ ـ أبو الغداء، ٤: ٢٥، وقد كمان هذا المؤرّخ شاهدًا على المعركة؛ وبقيت عكًا خربة إلى أن أعاد بناءها ظاهر العمر في القرن ١٣.

عثليت: مرفأ قديم على الساحل الفلسطيني قرب رأس الكرمل، بنى فيه الصليبيّون حصنًا ١٢١٨ سمّوه "قلعة الحجّاج" وفي اللاتينئية
 CHâTEAU PèLERI ويُعرف بالفرنسيّة باسم CHâTEAU PèLERI .

٥ ـ حتّي، لبنان في التاريخ، ص٣٧٧.

يذكر مؤرّخون علويّون أنّ "دولة المماليك قامت في منتصف القرن السابع، وانتزعت السلطة من الأيوبيين، وقبضت على زمام الحكم في مصر وسورية، وأعلنت مذهب التشيّع وأعادت الجهر في الأذان "حيّ على خير العمل"، فطابت نفوس العلويّين بعض الشيء بذلك، بالرغم من أنَّهم ما زالوا في معزل عن الحكم، اللهمّ باستثناء بعض الأفر اد من رؤوساء الجند وو لاة الحصون والقلاع الذين اختلطوا بالإسماعيليّين، وعُرف الجميع أنذاك بالفدائيّين، والقليل من أحفاد النَّتوخيّين الذين هـاجروا إلـي لبنـان، فتوصلوا بحزمهم وبما أثبتوه من شجاعتهم وإقدامهم في الحروب الصليبيّة الإسلاميّة، الى تسلم بعض الإمارات هناك، يدفعون عنها خطر غارات الإفرنج، وينقلون خراجها إلى دولة المماليك، وهذا أحيا فيهم حبّ الحياة، بعد أن كادوا يسأمونها، ومتن جودهم أحرارًا يعلنون اعتقادهم ويجهرون بولائهم" . ويقول صاحب تاريخ العلويين: "وكانت الرياسة الدينيّة بين العلويّين مع عائلة "البلقيني" والرئيس الدينيّ للعلويّين البلقيني الذي سمّى بيبرس" "الملك الظاهر"، واتحدت العلويّة والإسماعيليّة سياسة، واجتمعوا تحت راية الملك الظاهر، ثم باشر الملك الظاهر في استجلاب قلسوب المسلمين نحوه وجدد المسجد النبوي الذي كان محترقًا، وغسل الكعبة بيده بماء الورد، وافتتح جهات النوبة و دنقلة، وكان أعظم قصده الاتحاد بين المسلمين".

لم نجد في المعالجات التاريخية أية معالجة صريحة للسياسة الواضحة التي اتبعها المماليك سواء بالنسبة للفرنجة، أم لمختلف الفئات الوطنيّة، بغض النظر عن الانتماء الطائفيّ لتلك الفئات. فإنّ الصورة التي نتاقل المؤرّخون رسمها لحروب المماليك التاديبيّة التي عقبت قضاءهم على الصليبيّين، هي صورة طائفيّة. والواقع هو غير ذلك. فالمماليك الذين اتبعوا نهج الأرض المحروقة مع الصيلبيّين، راموا من خلال

١ ـ الإبراهيم، العلويّون، ص١٤٥.

سياستهم هذه الحؤول دون استمرار الحملات الصليبيّة المتتالية التي كانت تتجدّد بعد كلّ انكسار لهم، لذلك فهم لم يكتفوا بالسيطرة على المدن والقلاع التي كانت بيد الفرنجة، بل دمروها تماماً. وعندما انتهت مهمّ تهم تلك، تحولوا إلى المناطق التي تعاون بعض سكّانها مع الفرنجة، في أيّ ظرف من الظروف، وإلى أيّ مجتمع/طائفة انتموا، ليقرروا لها مصيرا مماثلاً لمصير المناطق التي كانت بأيدي الفرنجة. ومن هذه الزاوية الواقعيّة، لا تعود حملات المماليك تلك "حملات تأديبيّة" كما تتاقلها المؤرخون وما زالوا يتناقلونها ، إنّما هي حملات تندرج في السياق نفسه الذي ساقه المماليك على الفرنجة. ومن هذا المنطلق "الإبادويّ" والتدميريّ جاءت فتوى ابن تيميّة الشهيرة التي حلّات إبادة المسلمين المتشيّعين على مختلف فرقهم .

قد يكون أقسى ما تعرض له العلويون من اضطهاد، ذلك الذي عانوه على يد المماليك. وقد جاء إفتاء مفتي دولة المماليك ابن تيمية (٦٦١ – ٧٢٨ هـ / ١٢٦٣ م.) في العلويين والنصيرية ليُنزل فيهم أشنع خراب وإبادة ودمار. ومن هذا المنطلق أيضاً جاءت حملات الإبادة، وليس التأديب، التي شنّها المماليك، بين نهاية القرن الثالث عشر وبداية القرن الرابع عشر، على شمال لبنان وعلى جباله التي كانت تضم سكّانًا موحدين دروزًا وعلويين وشيعة إضافة إلى مسيحيين موارنة وملكيين. ذلك بعد أن كان المماليك في خلال احتلالهم لمدن الساحل قد خربوها شرّ تخريب. فبعد أن قضى المماليك على الفرنجة تمامًا أقدموا على ردم الموانئ البحرية لمنع سفن الفرنجة من إمكانية الرسو فيها. ذلك أن قوة المماليك البحرية لم تكن ذات شأن. وهكذا أصبحت مدن الشاطئ الواقعة بين عسقلان وطرابلس

١ ـ راجع: حتَّى، لبنان في التاريخ، ص٣٩٥.

٧ ـ راجع: المنجد صلاح الدين، ولاة دمشق في العهد العثمانيّ (دمشق، ١٩٤٩) ص٦.

خرابًا أ. وعندما مر وابن بطّوطة على هذا الشاطئ سنة ١٣٢٧، وصف عكّا وصور وطبريًا بأنها كانت خرابًا لا وبعدما دك المماليك مدن الساحل، توجّهوا إلى الجبال فقتلوا من الإسماعيليّة والنصيريّة والشيعة على مختلف مذاهبها عددًا كبيرًا ". وقد هرب من الشيعة جماعات لجأت إلى جبال لبنان والبقاع. وكان السلطان قلاوون قد أرسل جيشه إلى معاقل الموارنة في أعالي لبنان الشمالي سنة ١٢٨٣ وخرب بشري وإهدن وحدث الجبّة، فنزح بواسطة المراكب البدائيّة ألوف الموارنة إلى جزيرة قبرص هربًا من الإبادة عند وهاجم جيش المماليك منطقة عكّار واضطهد فيها الشيعة والعلوبيّن والمسيحيّين السريان بعنف م فنزح الكثيرون منهم، والقليلون الذين بقوا في عكّار اتبعوا المذهب السنيّ أ. ثم جلب المماليك بني سيفا وأقطعوهم المنطقة عكّار اتبعوا المذهب السننيّ المماليك على منطقة كسروان، التي كانت تمتدّ بين نهر بيروت جنوبًا ونهر ابراهيم شمالاً، حملات عنيفة كسروان، التي كانت تمتدّ بين نهر بيروت جنوبًا ونهر ابراهيم شمالاً، حملات عنيفة أنت إلى تفريغها تمامًا من سكّانها على مختلف طوائفهم، وكانوا من الشيعة والعلوبيّين

١ ـ أبو الفداء، تقويم البلدان (القسطنطينيّة، ١٢٨٦هـ) ص٢٣٩ وما يليها.

C. DEFRÉMERY AND B. R. إبن بطوطة، تحفة النظار في غرائب الأمصار وعجائب الأسفار، طبعة وترجمة: SANGUINATTI, VOL. I (PARIS, 1893) PP. 126- 132.

٣ ـ اين جبير، رحلة اين جبير (القاهرة، ١٩٥٥) ص٣٠٤.

٤ ـ الدويهي البطريرك إسطفانوس، تاريخ الأزمنة، تحقيق الأب فردينان توتل اليسوعي، المطبعة الكاثوليكية (بيروت، ١٩٥١) ١١٣: ١
 ٢٠؛ ٢٤ ٢٠ ٢٠٤ JDB, L'ÉGLISE, VOL. I, P. ٢٦٣.

دراجع: عاشور سعيد عبد الفتاح، الحركة الصليبيّة، مكتبة الأتجلـو المصريّة (القاهرة، ١٩٦٣) ٢: ١١٤٦؛ دي طرّازي الفيكونت فيليب، أصدق ما كان عن تاريخ لبنان وصفحة من تاريخ السريان، مطابع جوزيف سليم صبقاــي (بيروت، ١٩٤٨) ١: ١٤ ـ ٢٠ للمسلام LAMMENS HENRI, LA SYRIE, PRÉCIS HISTORIQUE, IMPRIMERIE CATHOLIQUE (BEYROUTH, 1921) 2:.14-17.

<sup>7</sup> ـ الصليبي كمال، تاريخ لبنان الحديث، دار النهار للنشر (بيروت، ١٩٦٧) ص١٦.

النصيريين والمسيحيين الموارنة والملكيين، وقد قُتل منهم خلق كثير، ومَن نجا لجأ إلى مناطق مختلفة أ. وفي سنة ١٣٠٧ تعرضت مناطق الموحدين الدروز لحملات مماثلة كانت المعركة الفاصلة فيها عند عين صوفر "حيث أباد جيش المماليك البالغ عدده خمسين ألفًا قرابة عشرة آلاف نسمة وخربوا بلادهم وقطعوا أشجارهم ونبحوا نساءهم وأطفالهم" أ.

## في ظل العثمانيين

عندما قضى السلطان سليم العثماني سنة ١٥١٦ على دولة المماليك، في موقعة مرج دابق بالقرب من حلب، وفتح سوريا ومصر. وخضعت له كلّ البلاد العربية، مارس على العلويين، بنوع خاص، شتّى العذابات والقهر، حتّى "كانت أضرار الاتراك فوق كل حدّ". فقد سار السلطان العثماني على خطى أعدائه في محاربة العلويين، إذ حصل على إفتاء مماثل لمفتي دولة المماليك، من علماء دولة العثمانيين، قضى بقتال "العلويين الكفرة" وذلك استناذا إلى ما جاء في الآية: ﴿فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ﴾ ". وهرب العلويون في الجبال، وكانت الجيوش العثمانية تتعقبهم أينما رحلوا، حتى قُتل في ذلك الوقت أربعون ألفًا. وعمت البلوى علويي ديار بكر وماردين والأناضول والجبال والسواحل، والذي هربوا منهم إلى علويي ديار بكر وماردين والأناضول والجبال والسواحل، والذي هربوا منهم إلى

١ ـ راجع: الدويهي، تاريخ الأزمنة، ١٢٧: ٩ ـ ٢٥ و١٠٣: ١ ـ ١٠ و١٢٥: ١ ـ ٢٣.

۲ ـ راجع: بن يحيى صالح، تلريخ بيروت، تحقيق فرنسيس هورس اليسوعي وكمال سليمان الصليبـي، دار المشـرق (بـيروت، ١٩٦٩) ص٣٧ ـ ٣٣، ١٠٠ ـ ١٠١.

٣ ـ من الآية ٩ من سورة الحجرات.

الجبال سمّاهم الأتراك "سوارك"، وتعنى: المنفيّين أو المساقين. ويوجد اليوم بعض العلوبين في صهيون والعمر انية وصافيتا من يسمّى بهذا الاسم... وزادت النكبة على العلويين بأن تحالف الأتراك مع الإسماعيليين وملكوهم القلاع المحصنة في منطقتهم، كما انقسمت العشائر العلوية على نفسها، وتنافسوا على تحصيل المعاش، لضيق المنطقة التي لجأوا إليها، ولكثرة عدد النازحين، حتى جرى بينهم قتال وشر. وشاع في ذلك الحين عن السلطان سليم "أنَّه لم يثبَّت مقدرته الحربيّة إلاَّ في محو العلوبين". وقيل في اللانقيّة أيضنا: "لم يبق أثر من العلويّين في اللانقية سوى مقابر الأجداد". و لا زال العلويون إلى اليوم "يتحدَّثون في أوساطهم عن المأساة التي حلَّت بهم أيام السلطان العثمانيّ الذي أمر بإبادتهم... وأصدر فتوى بإهراق دمهم"... ومع هذا كلُّه استطاع العلويّون البقاء، إذ "كانت مناعة جبل العلوبّين الطبيعيّة سببًا في المحافظة على الموجودين فيه منهم" '. وما زاد في الطين بلَّة، أنَّ السلطان سليم قد جلب العشائر التركية من الأناضول، ويقدر عددها آنذاك بمليون نسمة، وأسكنهم في السهول المحيطة بمعاقل العلويّين، من جبال طوروس إلى جبال عكار، ولا تزال بقاياهم في تلك النواحي إلى اليوم. وسلَّط الفاتح العثمانيّ الوافدين على العلوبين المحاصرين في جبالهم، بغية إفنائهم. وهي فكرة خبيثة تهدف إلى أمرين رئيسيّين: تتريك هذه البلاد، والقضاء التامّ على العلوبين. وقد فشل المخطّط في سورية لكنّه نجح في الأناضول، حيث احتشد فيها بعدئذ الملابين من الترك والأرمن والأكراد. وقد استطاع سليم العثمانيّ أن يحشر العلوبين السالمين من أذاه في هذه الجبال الوعرة الضيّقة، لا يستطيع أحدهم الخروج من بينها إلا إذا كان يفضل الموت على الحياة. فالترك يحيطون بجيالهم إحاطة السوار بالمعصم، وقد عمر الأثراك المدائن واستوطنوا

١ ـ راجع: الطويل، تاريخ العلويين، ص٣٥٧ وما بعدها.

السواحل، وبثّوا على منافذ الجبل العيون والأرصاد، وكثيرًا ما كانوا يهاجمون العلوبين في عقر دورهم، فيقتلون ويدمّرون وينهبون، حتّى اضطر أكثرهم إلى سكن المغاور والأنفاق تفاديًا لسيوف الغزاة الشعوبيين. وبذلك أبعدوا عن المدنيّة والاجتماع، فتأخّروا في ميادين الثقافة والدين والعلم، وتفشّى فيهم الجهل والأميّة، وطغى عليهم التزمّت والاتكماش، وزيّن لهم حبّ الحياة إيثار العزلة فألفوا الوحدة، واستسلموا للاستكانة، وغضوا أبصارهم عمّا يُحاك لهم من دسائس، وأصموا آذانهم عمّا يسمعونه من تهم توجّه إليهم وأكانيب تلفّق فيهم أ.

## وفي هذا المجال، يقول صاحب تاريخ العلويين:

هاجم الأتراك الكرخ البغدادية ونهب الجيش أموال العلويين وسبى نساء هم وقتل رجالهم واسترق ذراريهم، ثمّ زحف على حلب، فجاءه الأمراء والمقدمون والمشايخ العلويون من كلّ ناحية يطلبون منه الرحمة على رعاياهم، وإذ اجتمع إلى السلطان سليم تسعة آلاف وأربعمائة رجل منهم، قتلهم بموجب تلك الفتوى، ثمّ أمر بقتل العلويين باسم الدين... فتاه قسم منهم شاردًا في البراري، وقسم تبعه في جيوشه الظافرة، وهرب بعضهم إلى الجبال، والقوّات التركية تتبع أفراده وتقتل من تظفر به منهم، وقد قتل في حلب وحدها أربعون ألفًا، وعمت البلية علويي دياربكر وماردين والعواصم والبلاد التركية وسائر الأناضول، حيث كان العلويون الذين لا يبادرون إلى الانتساب إلى المذهب السنّي الشافعي يُبادون... وبعد حلب وجوارها، حاول السلطان سليم الزحف إلى الجبال لتتبعهم. وإذ تعذّر عليه ذلك لمناعة تلك الصرود، استقدم بعض العشائر التركية وأسكنها بجوار العلويين لمضايقتهم، "وكان القصد من المنقدم بعض العشائر التركية عليهم لمحوهم... ثمّ استولى الأثراك على جميع سهلة ذلك تسليط العشائر التركية عليهم لمحوهم... ثمّ استولى الأثراك على جميع سهلة جبلة واللاَذقيّة... حتّى لم يبق أثر لهم فيها سوى مقابر الأجداد"... بعد كلّ هذا،

١ ـ الإبراهيم، العلويّون، ص١٦٩ ـ ١٧١.

تحالف الإسماعيليّون مع الأتراك ضدّ العلويّين، ممّا جعل هؤلاء الأخيرين في حالـة حصار، عرفوا خلالها الضيق القاسي، وراحت عشائرهم تتناحر في صراعها من أجل البقاء، وتتنافس "على تحصيل المعاش لضيق المنطقة التي لجأوا إليها، ولكـثرة عدد النازحين، حتّى جرى بينهم قتال وشرور، فأصبح الأخ يقتل أخاه لياكل ما عنده، وبذلك تمكّن السلطان العثمانيّ من إبادة الملابين من العلوبيّين القاطنين في ديار بكر والموصل وحلب وأدنى الأرض السوريّة، ومصر. هذا عدا عمّا قتل منهم في بلاد فارس أ.

وفي سنة ١٨١٦، على أثر مقتل طبيب إنكليزي في جبل العلوبين على أيدي بعض الأشقياء، استحضر سليمان باشا متسلم ولاية طرابلس قوات كبيرة وغزا الجبل، وقتل من قتل، وهرب من هرب، "وقبض على سبعين شخصا من المشايخ وقتلهم ووضع في رؤوسهم النبن"... ثم أعاد الكرة على الجبل بحجة أن فيه حركات ثورية، وقبض على خمسة وأربعين شخصاً ونبحهم".

ولم يكن حظ العلويين مع ابر اهيم باشا المصري، إبن محمد علي عزيز مصر، أفضل من ذلك الذي كان لهم مع العثمانيين. ففي سنة ١٨٣٢ دخل إبر اهيم باشا إلى بلاد الشام، وجرد العلويين من أسلحتهم، وتعقبهم في الجبال، وهدم حصونهم "وقطع رؤوس رؤسائهم"، واستعان الإخضاعهم بالأمير بشير الشهابي الثاني الكبير، وكان الجنود المنفذون لها لبنانيين من مسيحيي الأمارة ودروزها، فأحرقوا قراهم وغلالهم وقتلوا العديد منهم".

١ ـ الطويل، تاريخ العلويتين، ص ٢٠٦ وما يليها، ٣١٦ ـ ٣٩١.

٢ ـ الأبر اهيم، الطويّون، ص١٦٥، عن: ينّي جورج، تاريخ سورية المعهود، ص٤١٧.

٣ ـ راجع: الشدياق طنوس، أخبار الأعيان في جبل لبنان، تحقيق المعلم بطرس البستاني، مكتبة العرفان (بيروت، ١٨٥٩) ٢: ٢١٧ ـ
 ٢١٨.

إستمر اضطهاد العلوبين طوال العهد العثماني، إلى أن جاء عهد مدحت باشا من (١٨٢٢ - ١٨٨٤ م) الذي لُقب بـ "سيّد الأحرار في الشرق". كان مدحت باشا من أعظم رجالات الإدارة العثمانيّة، وقد تميّز عن سابقيه بنشر الروح الدستوريّة الحديثة في البلاد العثمانيّة، وكانت سابقة إعطاء نوع من الاستقلال الذاتيّ لمسيحيّي لبنان منذ العام ١٨٦٠ قد برهنت عن نجاح التجربة، وكان العلوبيّون يحاولون الحصول على ما حصل عليه موارنة لبنان من ضمانات واستقلال، إلاّ أنّهم كانوا لا يزالون منعزلين عن الدولة العثمانيّة، مناصبين رجالها العداء، فبادر مدحت باشا إلى زيارة حماة، وطلب زعماء العلوبيّن من مقدّمين ومشايخ، وكانوا نحو خمسمانة، فوقف بينهم خطيبًا،

يا أمراء ومقدمين ومشايخ، لماذا تبقون تجاه الحكومة في موقع العُصاة، وأنتم مصرون على عدم تأدية التكاليف الأميرية، وعلى عدم إيفاء الخدمة العسكرية، ولا تقبلون الأحكام القانونية، وأنتم مُصرون على مخالفة الحكومة؟ يا أولادي، أنتم لا تعترفون بعدالة الحكومة، لأتكم لم تروا في أعمالها شيئًا يدلّ على النيّات الحسنة نحوكم، ولم تصادفوا قرارًا لها في شؤونكم يوافق قواعد العدل... لا تتقادون لأوامر الحكومة لأنّ المأمورين الذين يذهبون لعندكم لا يعملون شيئًا إلاّ تذليل نفوسكم العزيزة ولم تكونوا في نظرهم إلاّ غنيمة تؤكل، ولم تشاهدوا في الحكومة أذنًا تصغي لأنين شكواكم، وأنواحكم تذهب ضياعًا. فأنتم تعتقدون أنّ هذه هي الحكومة. أمّا السوريّون فإنّهم يعتقدون أنّكم ذوو أخلاق تقتضي معاداتكم إلى الأبد، الحكومة. أمّا السوريّون فإنّهم يعتقدون أنتم تجاه الحكومة في موقع العصاة، لأنب لا يوجد في جبلكم مدرسة تعلّمكم واجباتكم، ولا طريق يوصلكم لمركز المدينة، ولا لأ يوجد في جبلكم مدرسة تعلّمكم واجباتكم، ولا طريق يوصلكم لمركز المدينة، ولا أوجدت فيكم المخالفة وخشونة الطبع... فلذلك بقيتم دائمًا كالعصاة، وواظبتم على الممانعة، وهذا أمر طبيعيّ، فلا لوم عليكم يا أولادي، أطمئنكم أنّى سادفع عنكم تلك الممانعة، وهذا أمر طبيعيّ، فلا لوم عليكم يا أولادي، أطمئنكم أنّى سادفع عنكم تلك

الأحوال الإدارية السقيمة، وسأجعلكم تستقلون في الحكم بأنفسكم كما هي الحالة في جبل لبنان... سأفتح لكم مدارس تساعدكم على الترقي، وتعلمكم واجباتكم، وأنشئ لكم طرقًا تسمح لكم بالاشتراك في الحياة البشرية العمومية، وتكونون أنتم الحكام على أنفسكم، وحينئذ تلقون أنفسكم في حضن أمكم الشفوقة الحكومة العثمانية" أ.

أوردنا نص هذا الخطاب لأهمية مضمونة. إلا أنّه من سوء طالع العلوبين الذين وجه إلى زعمائهم مدحت باشا هذا الخطاب، أنّ ردّة فعل سنة دمشق عليه كانت سلبية عنيفة، فراح أشراف الشام يدسون الدَّسائس ضدّ مدحت باشا أمام السلطان عبد الحميد الثاني (١٨٤٢ ـ ١٩١٨) مدّعين أنّه "يريد إجهاد الحكومة والاستقلال عنها". وبما كان معروفا عن عبد الحميد من استبداد في مقاومة الدستور، سارع إلى نقل مدحت باشا إلى إزمير، بعدما وُجَهت إليه تهمة السعي "لاستقلال سورية ومحاولة تفريقها عن الجامعة العثمانية"، ثمّ أثبتوا عليه من خلال اللوائح المرسلة إلى الآستانة، والتي يطلب فيها الإدارة المستقلة لجبال النصيرية، أنّه خائن لبلاده، فنفي إلى الطائف حيث مات مخنوفا في سجنه. وبذلك أصيب العلويون بخيبة أمل مريرة بسبب محاربة السوريين السنة لاستقلالهم الذي كادوا أن يحصلوا عليه، وكان قد تقرر جعل بلدة الشيخ بدر، في محافظة طرطوس السورية اليوم، مركزا المتصرفيتهم، على أن يشكل من بلاد العلويين محافظة مدافطة، تكون له صبغة خصوصية تشابه إدارة جبل لبنان يومذاك.

إثر هذه الخيبة، عاد الظلم والاستبداد ليتحكما بالعلويين النصيريين، فإن جمال باشا المعروف بالسفّاح (١٨٧٢ ـ ١٩٢٢) قد تمكن من إحلال المجاعة في جبال العلويين كما فعل في جبل لبنان بالنسبة لمسيحييه، وأخذ السفّاح من العلويين أموالهم وساق

١ ـ الطويل، تاريخ العلوبين، ص ٤٠٢ وما بعدها.

رجالهم إلى الحرب، وشهد جبلهم في تلك الظروف القاسية ضعفًا في الزراعة والمحاصيل، فانهارت الصحة العامّة حتّى فتكت الحمّى بأهالي الجبال، وأسفرت عن وفاة حوالى مائة ألف نسمة. ولم يكتف الأتراك بهذا القدر من الكوارث، بل زادوا الضغوط عليهم إلى أن طردوهم من أضنة، وصادروا أسلحتهم الحربية، وشنتوهم في الأقفار البعيدة. ولم تتغيّر أوضاع العلوبين إلا بعد توقف الحرب بمعاهدة ١٨ تشرين الأول (أكتوبر) سنة ١٩١٨ التي دخل الفرنسيّون على أثرها الأراضي السورية وضمنوا للعلوبين حياتهم.

## فيظلّ الإنتداب

عندما وضع الفرنسيّون يدهم على المنطقة، كان القطاع الساحليّ من سوريا، منذ أواسط تشرين الأول (أكتوبر) ١٩١٨، مسرحًا لمجهود فرنسي مرهق وقياس، فيانَ المهمّة الأكثر الحاحًا أمام الفرنسيّين كانت التخفيف من الجوع والبؤس بين الأهالي الذين أوصلتهم الحرب وسوء الحكم إلى حالة كثيبة تنذر بكارثة. وكانت الإرساليّات التي تتبع دولا في حالة حرب مع تركيا، قد مُنعت في السنة الأخيرة للحرب من مواصلة عملها في المدن والقرى المصابة، بل والمقفرة أحيانًا كثيرة، بسبب الجوع و الأمر اض... و كانت آثار هذه النكبات و اضحة للعيان... و بعد هدنـة رودوس في ٣٠ تشرين الأول (أكتوبر) ١٩١٨ القاضية بتسريح كلّ القوّات التركيّة واستسلامها الكــامل وتسليمها مو اقعها للجيـوش الفرنسية، تـألُّفت جمعيـة علويّـة سـمّت نفسـها "انتيـاه ملَّـي" بالتركية و "اليقظة القومية" بالعربية، وراحت تطالب بكيليكيا على أنها من البلاد العلوية، ولا حقّ للأر من بها. وقالوا: "إنّ كيليكيا هي البلاد العربيّـة من حيث التاريخ والجغر افيا و الاقتصاد و الأساسات العرقيّة لسكّانها". وكان الكاتب في الجمعيّـة العلويّـة، آنذاك، صاحب كتاب "تاريخ العلوبين"، محمد أمين غالب الطويل. وكان ذلك في صيف ١٩١٩. وفي ٢٨ آب (أغسطس) ١٩١٩ قام الشيخ صالح العلى بثورة عارمة ضد الفرنستين وحلفائهم الإسماعيليّين، وعاونه على ذلك الملك فيصل الذي كان ملكًا على دمشق آنذاك. وهاجم الشيخ صالح الإسماعيليّة في القدموس ومصياف ونهر الخوابي،

ودمر بلادهم إلى أن تدخّلت السلطات الفرنسية. وفي ٢١ آذار (مارس) سنة ١٩٢٠ عاود العلويون بقيادة الشيخ صالح العلي مهاجمة القدموس، واستولوا عليها، وأعملوا فيها النهب والتخريب والقتل. وأمر الشيخ العلي بجمع كتب الاسماعيلية وأمر بإحراقها. وفي ١٧ نيسان (إبريل) ١٩٢٠ قام الإسماعيليون بهجوم معاكس على القدموس واستطاعوا استردادها... وهكذا كانت الحرب سجالاً بين الشيخ صالح العلي والعلويين من جهة، وبين الفرنسيين وحلفائهم الإسماعيليين من جهة ثانية. وكان من أثر هذا الصراع أن دمرت مدن وقرى كثيرة، وأحرقت المحاصيل، وأتلف التبغ بنوع خاص، وتشركت عائلات، وهدمت البيوت من أساسها... وفي آب (أغسطس) ١٩٢٠ كتب المفوض السامي الفرنسي في بيروت إلى وزير الخارجية الفرنسية آندذاك ميللران "يقول له: "إن العلويين الموجودين في الجبال قبالة الساحل، كلهم يتكلمون العربية، ويؤلفون وحدة دينية متصلة بالإسلام، إنهم جبليون متخلفون، تحت سلطة رؤسائهم الإقطاعيين".

في ٣١ آب (أغسطس) سنة ١٩٢٠ صدر أمر من القوميسرية العليا في بيروت، أعطي بموجبه للعلوبين استقلالهم الداخلي، فأصبح جبل النصيرية إذ ذاك يُعرف بالراضي العلوبين المستقلة". وكان الجنرال غورو قد عمد إلى إنشاء الدول الأربع المؤلفة من: دولة دمشق، ودولة حلب، ودولة العلوبين، وأنشأ لجبل الدروز في حوران حكومة مستقلة، وعين لكل دولة حاكمًا وطنيًا فيما خلا بلاد العلوبين حيث الحكم العسكري كان لا يزال ضروريًا أ. وعين الكولونيل نيجر Nieger حاكمًا عليها.

١ ـ الباشا عبد لله صغير، الاختاب الفرنساويّ والتقاليد الفرنساويّة في سورية ولبنان، مطبعة لمين هنديّة (مصر،١٩٢٢) ص٦٥.

هذه المرآة أيضا، قامت معارضة سنية ضد مبدأ إعطاء الأقليات حق الحكم الذاتي، مما جعل الجنرال غورو يحاول ربط هذه الدول بنوع من الاتحاد الفدرالي، مع المحافظة على القدر الممكن من الاستقلال الذاتي. وفي ٢٠ كانون الثاني (يناير) 19٢١ ألقى في دمشق خطابًا وضع فيه أساس الوحدة السورية بإنشاء مجلس اتحاد لها، وشرح نظام إدارة الدول الأربع. وبعد يومين ألقى خطابًا آخر في حلب جاء فيه:

... كان العمل الأول الذي قامت به فرنسا لتوطيد اتحادكم وحريتكم الوطنية، تأسيس الحكومات المستقلة، وكانت غاية ذلك، مراعاة النزعات الخاصة، ووضعها في إطار بحيث يتألف منها مجموع متناسب الأجزاء. دونكم مثلاً لذلك سويسرة، فإنه مع ما فيها من اختلاف الألسنة والأديان، نرى سكانها يعملون متآزرين كإخوان على حفظ هذا الاتحاد القائم على العاطفة المشتركة. وإليكم أيضا مثلاً على ذلك الولايات المتحدة. هذه الاعتبارات التي حملتني السنة الماضية على إنشاء دول سورية مستقلة... ولكن لم يفتني قط وجوب إحكام الصلات بين هذه الدول التي ينبغي أن يؤلف مجموعها سورية المستقلة، أي سورية التي طالما رغبت فرنسة في إنشائها، ... ويجب أولا تنظيم هذه الدول ومنحها قسطاً أوفر من الحرية وتأسيس صلة اتحاد بينها... ولا أذكر لبنان بين دول الاتحاد لأن تقاليده الخصوصية تقضي عليه بالسعي على انفراد وراء التقدم، وبمشاركة قليلة في الاتحاد السوري لا تتناول إلا الواجهة الاقتصادية دون سواها إلى أن يقرر من تلقاء نفسه الدخول في هذا الاتحاد الد. ...

وهكذا أصبحت "الدولة الجديدة" ضمن الاتحاد السوري الفدرالي. وفي كانون الثاني (يناير) ١٩٢٤، رفض ممثّلو العلوبين الجلوس في المجلس الفدرالي. وفي أول

١ ـ الباشا، الانتداب الفرنساوي، ص٦٥ ـ ٦٧.

كانون الثاني (يناير) ١٩٢٥ أصدر الجنرال "ويغان" Weygand قرارًا باستقلال "دولة العلوبَين". وفي سنة ١٩٢٧ كانت "دولة العلوبين" تتألّف من سنجقين:

١ ـ سنجق اللانقية ويتضمن: مدينة اللانقية، وجبلة، وبانياس، ومصياف، والحفة،
 كأقضية. والأقضية تنقسم إلى مديريات...

٢ ـ وسنجق طرطوس ويشمل على: طرطوس، وصافيتا، وتل كلخ، كأقضية.

أمًا العلم العلوي فـ "أبيض مع شمس في الوسط صفراء، وأربع زوايا حمراء".

وكان عدد سكّان الدولـة آنذاك ٢٧٨,٠٠٠ نسمة. موزّعة كما يلي: ٣٠,٠٨١ علويّ، منهم ١٧٥,٥١٤ في القرى، و ٧٧١ في المدن؛ ٥٢,١٤٨ سنّيّ، منهم ١٧٥,٥١٤ في القرى، و ٢٢٠ في القرى، و ٢٢٠ في القرى، و ٢٢,٠٦٧ في القرى، و ٢٢,٠٦٠ في القرى، و ٢,٠٠٦ في القرى، و ٩,٩٥٥ في المدن؛ ٤٤٤,٤٤٤ مسيحيّ، منهم ٣٤,٤٨٩ في القرى، و ٩,٩٥٥ في المدن. وكانت حدود الدولة العلويّة تمتد في ما بين وادي النهر الكبير شمالاً حيث تبتدئ سهول حمص والسهول التي يرويها نهر العاصي، ثمّ تبلال متلاصقة بعضها ببعض في متوسّط ارتفاع ٩٠٠ متر عن سطح البحر، تمتد إلى أنطاكيا شمالاً، حيث تتخفض بسرعة ليمر فيه نهر العاصي... فتكون حدود "دولة العلويّين" إذن: النهر الكبير جنوبًا، والعاصي شرقًا وشمالاً، والبحر الأبيض المتوسّط غربًا.

التمثيلي، الذي كان نصف أعضائه، ثمّ ثلاثة أرباعهم بعد سنة ١٩٣٠، منتخبين، في القيام بمهامه على نحو معقول. وقد سجل الإهتمام بالانتخابات زيادة ملحوظة في هذه الحقبة، بوصفها مجالاً آخر للصراع في ما بين الطوائف، وذلك رغم أنّ الجمهور العادي ظل على لامبالاته تجاه أعمال المجلس. وفي سنة ١٩٣٤، أعيد تنظيم شؤون القضاء. ولقيت إعادة العمل بمونوبول التبغ تأبيدًا عامًّا بعد سنوات من الانتاج الفائض والمواسم التي لا سبيل إلى تصريفها. وفي مدينة اللاذقية تولَّى موظَّفون حكوميّون مهام المجلس البلدي بعد أن أثبت عدم كفاءاته. وقد عبرت مجموعة صغيرة من المَثْقَفِينِ العلوبِينِ عن استيائها من قلَّة استخدام موظِّفين من العلوبِين بالمقارنة مع السنَّة أو المسيحيين. وبمعزل عن صراعات زعماء منطقة التلال من العلويين، والنزاعات بينهم وبين ملاكي الأراضي السنة أو جيرانهم الإسماعيليين، فإنّ سياسة البلاد ظلت على حالها من حيث وجود أغلبية علوية. لكن أحدًا ما كان قادرًا أن يتصور أنّ بالذا صغيرة ومتأخرة بالكاد قادرة على الإكتفاء، إلى جانب أنّ انتماءها لسوريا حقيقة صارخة. وبالفعل، فقد صدر في ٢ و٥ كانون الأول (ديسمبر) ١٩٣٦ مرسومان ينصنان على إعادة ضم منطقتي الدروز والعلوبين إلى سوريا. وهكذا أصبحت "دولة العلويين" منضمة إلى حكومة دمشق وصارت جزءًا من الدولة السورية'.

أكثر العلوبين اليوم يعيشون في جبل العلوبين وساحله في سورية، وقد توزّع قسم كبير منهم في المدن السورية وخاصة في مناطق حمص، أمّا عددهم الإجمالي فيتراوح اليوم بين ثلاثة وأربعة ملابين نسمة.

١ ـ لونغريغ س. هـ.، تاريخ سوريا ولبنان تحت الانتداب الفرنسيّ.

٢ - راجع: اپراهيم د. سعد الدين، المجتمع والدولة في الوطن العربيّ، مركز دراسات الوحدة العربيّة (بيروت، ١٩٨٨) عس ٢٣٩ ـ
 ٢٤٠.

الإعتراف الرسمي بمذهب أهل البيت

في ١٥ حزيران (يونيو) ١٩٥٢، صدر المرسوم التشريعي التالي نصمه، الذي يحمل الرقم "٣"، ويتضمن الإعتراف بمذهب أهل البيت (ع) في سوريا.

إنّ رئيس الدولة،

بناء على الأمر العسكريّ رقم ٣ المؤرّخ في ٣ آذار (مارس) ١٩٥١، وبناء على المرسوم التشريعيّ رقم ٢٥٧ تاريخ ٨ حزيران (يونيو) ١٩٥١، وبناء على قرار مجلس الوزراء رقم ٣، تاريخ ١٤ حزيران (يونيو) ١٩٥١، وبناء على المرسوم التشريعيّ رقم ٣٣ المورَّخ في ٢ ربيع الثاني ١٣٧١ هـ، ٣٠ كانون الأول (ديسمبر) ١٩٥١م، وعلى وجود عدد كبير من أهالي محافظة اللافقية على المذهب الجعفريّ، وعلى القدراح المفتى العامّ يرسم ما يلي:

المادّة الأولى: يُضاف إلى المادّة الثالثة من المرسوم التشريعيّ رقم ٣٣، الفقرة التالية:

تولّف لجنة خاصة للجعفريين من علمائهم، في مركز محافظة اللاذقية، قوامها ثلاثة أشخاص من العلماء الجعفريين، ويُضاف إليهم شخص واحد من كلّ قضاء، عندما يتعلّق البحث في قضائه، ويُسمّى أعضاء هذه اللجنة بقرار من المفتي العامّ، من العلماء الأكفاء، مهمتها فحص حالة المتزيّنين بالكسوة الدينيّة على المذهب الجعفريّ، والذين يرغبون ارتداء هذه الكسوة، وإقرار من يحقّ له الاحتفاظ بها، ومنع من تحقّق اللجنة أنّه دخيل على سلك رجال الدين من ارتدائها.

المادة الثانية: يُنشر هذا المرسوم التشريعي ويُبلُّغ مَن يلزم.

دمشق في ١٥ حزيران (يونيو) ١٩٥٢ الزعيم فوزي سلو. صدر عن رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء: الزعيم فوزي سلو. وزير الصحة والإسعاف العام مرشد خاطر، وزير الزراعة عبد الرحمن الهنيد، وزير الدفاع الزعيم فوزي سلو، وزير الخارجية ظافر الرفاعي، وزير العدل منير غنام، وزير الداخلية الزعيم فوزي سلو، وزير المالية محمد بشير، الزعيم وزير المصارف سامي طبارة، وزير الاقتصاد الوطني منير دياب، وزير الأشغال العامة والمواصلات توفيق هارون .

وفي التاسع من تموز (يوليو) ١٩٥٢، صدر عن المفتي العام للجمهوريّة السوريّة القرار رقم "٨" الذي نص على التالي:

إنّ المفتي العامّ للجمهوريّة السوريّة:

بناء على المرسوم التشريعيّ رقم ٣ المؤرّخ في ١٥ حزيران (يونيو) ١٩٥٢م. يقرر ما يلي:

المادة الأولى: تولَف لجنة فرعية في مركز محافظة اللاذقية من السادة: حضرة صاحب السيادة الشريف عبدالله رئيسًا، الشيخ علي حلوم مفتي قضاء اللاذقية عضوًا، الشيخ عيد ديب الخير عضوًا.

يشترك مع هذه اللجنة الفرعية المذكورة عضو واحد، ليمثل القضاء المذكور حذاء اسم كلّ من السادة: كامل حاتم من قضاء اللاذقية، عبدالله عابدين عن قضاء الحفّة، حيدر محمد أحمد عن قضاء جبلة، يونس ياسين سلامة عن قضاء بانياس، عبد الهادي حيدر عن قضاء مصياف، محمود سليمان الخطيب عن قضاء طرطوس، عبد اللطيف ابراهيم عن قضاء صافيتا، على صالح حسن عن قضاء تلكلخ.

١ ـ الإبراهيم، العلويّون، ص ٩٧ ـ ٩٨.

فمهمة هذه اللجنة فحص كفاءة المتزينين بالكسوة الدينية، على المذهب الجعفري، والذين يرغبون ارتداء هذه الكسوة، وإقرار من يحق له الاحتفاظ بها، ومنع من تحقق اللجنه أنه دخيل على سلك رجال الدين من ارتدائها.

المادة الثانية: يُنشر هذا القرار ويُبلِّغ مَن يلزم لتتفيذ أحكامه.

دمشق في ١٧ شوال ١٣٧١ هـ، ٩ تموز (يوليو) ١٩٥٢م. المفتي العام للجمهورية السورية

التوقيع: محمد شكري الأسطوفي

NOBILIS سروت